# المخطوف

تأليف: روبرت ستيفنسون تبسيط: إيڤلين أتوود

ترجمة: صبرى الفضل مراجعة: مختار السويفى



# مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠٠ مكتبة الأسرة

برعاية السيدة سوزاق مبارك

(روائع الأدب العالى للناشئين)

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة الإدارة المحلية وزارة الشسباب

التنفيذ : هيئة الكتاب

تأليف: روبرت لويس ستيفنسون تبسيط: ايشلين اتوود ترجمة: صبرى الفضل مراجمة: مختار السويفى

الفلاف

والإشراف الفنى:

الفنان : محمود الهندى

المشرف العام :

د . سمير سرحان

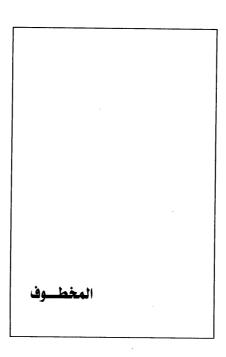

اسم العمل الفنى : منظر مدينة التقنية: زيت على توال مقاس العمل : ٢٦ × ٨٦ سم

#### موريس أوتريللو (١٨٨٣ - ١٩٥٥)

مصور فرنسى، تأثر بفن أمه التى ظلت تعمل كموديل الرسامين، ثم أصبحت مصورة، وكان الفنان يرسم شارع مونمارتر بباريس، وذات مرة لاحظ أن رسومه تمثل نوعًا من الاتجاه الحديث ذات النزعة البدائية التى لم تلاق نجاحًا إلا بعد الحرب العالمية الأولى. كان أوتريللو مستقلاً عن كل الحركات الفنية المعاصرة، وقدم أعمالاً للمناظر الطبيعية ذات المنظور التقليدى والألوان الشاحبة، تتالق بالضوء في مرحلته البيضاء.

محمودالهندي

دكتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة، تلك الصيحة التي أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة دسوزان مبارك، في مشروعها الرائع دمهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة، والذي فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر الذي كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ.

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع الثقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التي أصدرت فى سنواتها الست السابقة (١٧٠٠، عنواناً فى حوالى ٣٠، مليون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير بمعدلات وصلت إلى ٣٠٠، ألف نسخة من بعض إصداراتها.

وتنطق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات الكبرى فتبدأ بإصدار موسوعة مصر القديمة، للعلامة الاثرى الكبير «سليم حسن» في ١٦٠ جزءاً إلى جانب السلاسل الراسخة «الإبداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب والدينية والشباب، لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل.

د.سميرسرحان



يمتبر و روبرت لويس ستيفنسون ، من أعظم الكتاب البريطانين الموهوبين في أواخر القرن التاسع عشر و فهو الرومانسي الاسكتلندي ، كاتب الرحلات، الشاعر ، كاتب المقالات ، مؤلف قصص المفامرات الرومانسية المحبوبة الخالدة :

د جزيرة الكنز ، و د المخطـوف ، ( ۱۸۸٦ ) ، د كاتريونا ، (۱۸۹۳) ، د السهم الاسود ، (۱۸۸۸) ، والقصة الرمزية النفسية المرعبة د دكتــــور جيكل

v

ومستر هايد ، التي أصبحت من أشهر روايات الأدب الكلاسيكي للناشئين .

وقصة حياة «ستيفنسون ، طريفة مثل قصصه ، مغامرة دائمة في كفاحه الباسل ضد مرضه الصدري الذي لازمه منذ صغره ، وفي ولعه المستمر لاكتشاف آفاق جديدة في حبه العميق للطبيعة وللانسان ·

ولد عام ۱۸۵۰ في ادنبره ، وكان الابن الوحيد لمهندس ناجح تخصص في العمل في أنهار اسكتلندا وموانئها ، وفي بناء المنائر البحرية · تربى في بيت متدين ، وكان من المتوقع رغم ضعف صحته أن يتابع مهنة والده · لكنه تأكد عندما كان يدرس القانون في جامعة ادنبره بأنه لا يطمع الا أن يصير كاتبا ، وبدأ يلتقى بكتاب كثيرين ،قدروا فيه طلاوة حديثه وخفة روحه فيما يكتب ·

وحثته نوبات مرضه الشديدة لقيامه برحلته الأولى لفرنسا عام ۱۸۷۳ التي الهمته كتابه « رحله داخلية ، (۱۸۷۸) و « سفريات مع الحمار في جبال

السفين ، (۱۸۷۹) ، وهذا النوع من الكتابة يمسه نبوذجا لاسلوبه الجذاب رغم أن كتب الرحلات تهتم أساسا بولم الراوى في اثارة الصور الذهنية ، والاجواء الغريبة .

تخرج « ستيفنسون » كمحام فى عام ١٨٧٥ ، وكان قد ذاع صيته فى انجلترا من خلال مقالاته فى « كونهيل مجازين » وفى عام ١٨٧٦ قابل « فانى أوسبورن » وهى سيدة أمريكية فى السادسة والثلاثين لها ابن وابنة من زواج فاشل كان فى طريقه للانهيار \* أحس « ستيفنسون » بأنها هى المرأة التى ينشدها ، فقرر فى العام التالى لعودتها الى كاليفورنيا أن يلحق بها •

وبعد رحلة شاقة وصـــل الى سان فرانسسكو معدماً وفى حالة صحية سيئة · وفى هذه الرحلة عبر المحيط الاطلسى فوق ظهر سفينة مهاجرين الى نيويورك استغرقت أحد عشر يوما ثم بالقطار الى أقصى الغرب فى اثنى عشر يوما ، ولقد وصفها فى كتابه ، عبـر

٩

السهول ، (۱۸۹۲) ، و « المهاجر الهاوی » (۱۸۹۰) · و بعدما حصلت « فانی » على الطلاق من زوجها تزوجا فی مایو ۱۸۸۰ • وکان هذا الزواج بدایة لأعظم فترة انتاجیة فی حیاته ·

أنتج و ستيفنسون ۽ - أنساء سفرياته الواسعة في البحث عن مناخ ملائم لصحته - سيلا متدفقا من القصص والروايات الرومانسية والمقالات والأشعار : مثل « جزيرة الكنز » التي بدأ ينشرها في حلقات مسلسلة تحت عنوان « طباخ البحسر » (١٨٨١) جون سلفر » ذي الساق الواحدة ، والصبي البطل « وبيم هوكنز » ، و « حديقة أشعار الطفل » (١٨٨٥) التي بدأها في فرنسا ، و « دكتور جيكل » التي كتبها في انجلترا ، وعند عودته الى الولايات المتحدة في عام رواية رومانسية تاريخية تدور أحداثها مثل كثير من رواية رومانسية تاريخية تدور أحداثها مثل كثير من أعماله في اسكتلندا التي ينهل « مستيفنسون » من ارضها الموحشة نبع اسلوبه القوى الغريد ،

نجع و ستيفنسون ، في أعساله الادبية وحقق شهرة عريضة في كل من انجلترا وأمريكا ، وفي يونيو ١٨٨٨ أبحر في يخت استأجره هو وعائلته من سان فرانسسكو الى جزر جنوب المحيط الهادى ، وقسد استرقت هذه الرحلة أدبعة شهور زاروا خلالها ثلاثا وثلاثين جزيرة ، وكان سعيدا في جزر الماكيز ، وهاواى وساموا ، التي وصفها في كتابه « حاشية للتاريخ ، وساموا ، التي وصفها في كتابه « حاشية للتاريخ ، (١٨٩٦) وفي كتاب « البحار الجنوبيسة ، (١٨٩٦) ثم أصبحت جزيرة ساموا وطنه الدائم من عام ١٨٩٠ ودفن في قمة جبل وما ، هناك ، هناك ،

المترجم »



رحلة ديفيد بالفور

### الغصبل الأول

## مغادرتي للبيت

فى صباح يوم جميل من أيام شهر يونيو غادرت منزل أبى للأبد وكان مستر كامبل ، قس كنيسة القرية ، ينتظرنى بجوار بوابة حديقته ،

#### وعندما اقتربت منه قال:

\_ حسن يا ديفيد ، سأمشى معك بعض الطريق · مشينا في صمت دقيالق الى أن سالني القس قائلا :

\_ هل انت حزین بسبب مغادرتك «ایسندین»؟

18

#### فأجبته :

لا أدرى ياسيدى ، « ايسندين ، مكان طيب .
 لقد كنت سعيدا فيها ، لكنى لم أر الدنيا بعد . والآن
 بعد وفاة والدى فأنا أغادرها لابحث عن مستقبلي .

#### فقال مستر كامبل:

\_ حسن ، يجب أن أخبرك بشى ، عندما ماتت أمك كان أبوك مريضا جدا ، فأعطاني رسالة تتعلق بميرائك وقال لى \_ وعندما أموت أعطى ولدى ديفيد هذه الرسالة ، واجعله يذهب بها الى منزل عائلة شوز ١٠٠ له غير بعيد عن «كراموند» ، لقد جئت من ذلك المكان ، وعلى ابنى أن يعود الى هناك .

#### فصحت قائلا :

منزل عائلة شوز ! هل كان أبى أصلا من عائلة شوز ؟ وماذا يمكن أن يكون ميراثي هذا ؟

#### فاجاب:

كان قلبى يدق بصعوبة ، فها هو مستقبلي يتضبح لى · لقد كنت في السابعة عشرة من عمرى ابنا لمدرس اسكتلتدى فقير ، بمدرسة القرية ·

#### وسالت مستر كامبل:

ـ سيدى ، ٠٠ مل تعتقد أنه يجب على أن أذهب الله هناك ؟

#### فاجاب القس:

ـ نعم ، أذهب في الحال · أن « كراموند » قرية قريبة من أدنبره · وأنت شاب صغير وقوى · توجه اليها الآن وسمسوف تصلها غدا · واذا لم يرحب بك اقاربك الذين يعتبرون من علية القوم ، فيمكنك أن تعود الى ٠٠ لكنى آمل أن يرحبوا بك هناك ٠ والآن دعنى أقدم لك بعض النصائح · · كان وجهه جادا عندما جلس تحت شــجرة وبدا

يقول لى :

يوم ٠

وأخذ يصف لى بعد ذلك البيوت العظيمة وأصحابها وخدمها الكثيرين واستمر في نصحه لي قائلا :

\_ حسن سلوكك دائماً يا ديفيد ٠٠ ولا تجعلنا نخجل منك ٠ فأنت ابن جنتلمان أصيل ، ولكنك عشت دائما في الريف ، فكن حكيما ، واحترم اللورد صاحب المنزل وكن مطيعاً له •

#### فقلت له :

ـ سأحاول يا سيدى !

فقال مستر كامبل :

\_ هذا رد طیب ۰

ووضع يده في جيب معطفه وهو يقول:

ــ لقد اشتريت مفروشات وكتب والدك ، وها هو ثمنها ، واليك أيضا ثلاث هدايا بسيطة منى ومن مسر كامبل •

ووقف على قدميه داعيا لى وعانقنى للحظة مودعا تم رجع مسرعا · وفهمت عندئذ أنه لم يحب مفارقتى ·

كان حزينا ، ولكنى شعرت بالسعادة • كنت أظن اننى سأغادر هذه الحياة الريفية الهادئة الأهب لمنزل عظيم نشط • وسأكون بين أناس اغنيا وعظماء من دمى ويحملون اسمى • وتخيلت ذلك المكان الكبير وهو يعج بالخدم ، وبالمفروشات الفاخرة وبحجراته الواسعة • • وفجاة شعرت بالخجل ،

#### فقلت لنفسى :

\_ يالك من جاحد يا ديفيد · لو كنت أصيلا حقا فيجب أن لا تنسى أصدقاءك القدامي العطوفين

ونظرت لهدايا القس الثلاث ، التي كانت عبارة عن : شلن ، وانجيل ، وبعض العقاقير الريفيسة ، فوضعتهم في صرتي الصغيرة وتسلقت التل ، ووقفت على قمته وأخذت أنظر خلفي الى « اسندين » ، فرأيت منزل القس ، وكنيسة القرية والاشجار الموجودة في فنائها ، حيث يرقد أبي وامسي تحت الارض التي تظللها ٠٠ وأخذت أسير والصرة فوق كتفي ٠٠ !

### وصولى الى منزل عائلة شوز

وفى صباح اليوم التالى وصلت الى مشارف سهل واسع ، تقع فى منتصفه مدينة عظيمة ، انها ادنبره ، وشاعدت البحر فى الطرف البعيد من السهل كان هناك علم يرفرف فوق القلعة وعدد من السفن فى الماء ، وكنت مندهشا لما أراه لاول مرة ،

توقفت عند كوخ ، واستفسرت عن الطريق ، فأخبرني رجل أن «كراموند » تقع غرب المدينة ، فاخدت أمشى وأمشى الى أن رأيت بعض الجنود يسيرون في مسيرة عسكرية بالطروق الرئيسى ، فأحببت

معاطفهم الحمراء ، والموســــيقى المرحة التى تعزفها فرقتهم •

وصلت « كراموند » وسألت أحد الرجال عـــن منزل عائلة شوز ، فنظر الى بنظرة فاترة فهمت منها أنه كان مندهشا لسؤالى ،

#### فقلت في نفسي :

ـ لعله يتأمل ملابسى الريفية ، فهى مغبرة من وعثاء الطريق ، يبدو انه لا يجدنى لائقـــــا بمنزل عظيم •

وعندما تكلمت مع أناس آخرين رمونى بنفس النظرة الفاترة ، ما هى الحكاية ؟ لم استطع أن أفهم!

واثناء دهشتی رأیت شخصا مهذبا کان آتیا مع عربته من طریق جانبی ۰

#### فسألته :

\_ هل تعرف منزل عائلة شوز ؟ توقف وأخذ هو أيضا ينظر الى بتحفظ

#### ثم قال :

. \_ نعم •

\_ هل هو منزل عظیم ؟

\_ حسن ، نعم • المنزل كبير • •

\_ والناس الذين فيه ؟

#### فصاح :

\_ هل أنت مجنون ؟ لا يوجه أناس هناك

\_ ماذا ؟ ولا مستر ابتيزر ؟

#### فقال الرجل :

\_ اوه · نعم · اللورد صاحب المنزل ان كنت تقصده · ماذا تريد من عناك يا فتى ؟

#### فاجبت :

اننی آمل أن أجد عملا

#### فصاح الرجل بعدة :

ـ ماذا ؟ دعنی اسدی لك النصبیحة · لا تقترب من منزل آل شوز · · !

ثم قابلت بعد ذلك رجلا متانقا صغير الحجم . يضع على رأسه شعرا مستعارا ابيض جميلا ، وأدركت من شعره المستعار أنه حلاق • ويعرف الحلاقون كل شخص ، فهم يتبادلون أطراف الحديث مع الناس عندما يحلقون لهم رءوسهم .

#### فسالته :

ـ هل تعرف مستر بالفور من آل شوز ؟

فضحك بحدة وقال :

ـ ابنيزر؟ أعرفه ، ولكنه ليس بصديق لي ٠

لقد انرعجت بشكل خطير بهذه الكلمات ٠ لماذا



أشارت الى مبنى ضخم في الوادي القريب

يتجنب الجميع منزل آل شور ؟ لماذا لا يحب أحد اللورد صاحب المنزل ؟ ماذا يجب على أن أفعل ؟ كان يمكنني أن أعود الى مستر كامبل ، ولكسن المسافة أصبحت بعيدة ، وحثتني كبريائي على مواصلة السير .

قابلت بعد ظهر ذلك اليوم امرأة غاضبة مكفهرة الوجه · كانت في عينيها نظرة مجنونة ، وسألت مرة أخرى عن آل شوز · فاستدارت وقادتنى الى أعلى التل وأشارت الى مبنى ضخم أسفل الوادى القريب ، فأخذت اتأمل المنظر ·

كانت الأرض بهجة للناظرين بتلالها المنخفضة وغاباتها وجداولها الرقراقة والمحاصيل تنسو في الحقول بشكل جيد بينما يقف المنزل منعزلا في مساحة جرداه ٠٠ كان يشبه الأطلال ،فلا طريق يؤدى اليه، ولا دخان يتصاعد من مداخنه ، ولا حديقة له ٠ كان قليم تقيلا عندما صحت:

#### فنظرت اليه المرأة وصرخت بحنق:

\_ هذا هو المنزل ١٠٠ منزل شوز! انى اكرهه. لقد بنى بالدم! ١٠٠ وبالدم توقف العمـــل فيه ، وسيهدمه الدم ويجعله أطلالا! ١٠٠ واذا رأيت اللورد فأخبره بكلماتى ١٠٠ اخبره أن « جانيت كلوستون ، تقذف اللعنة عليه! عليه وعلى المنزل ، وعلى كل شىء فعه!

وجلست على جانب حفرة ، ونظرت الى منزل آل شوز · كان الريف البهيج مرينا بالأزهار · وكانت الغراف ترعى فى الحقول ، والارض طيبة والهــوا، دافئا عليلا ، ولكنى لم أحب المنزل · أخذ الفلاحون يطوفون بي من الحقول · ولــــم أتكلم مع أحد منهم ، إذ لم أجد إلعزم لفعل ذلك ·

وعند غروب الشمس رأيت دخانا يتصاعد من المنزل · كان ضئيلا جدا · لابد أن هناك نارا موقدة بالمنزل · ربما يقوم أحدهم بطهى الطعام ·

تتبعت أثرا واهنا عبر النجيسل ، قادني الى عامودى بوابة من الحجر الرائع ، محلى أعلاهما بشعار النبالة الخاص بالأسرة ، ولكن لم توجد بوابة بينهما، ووجدت عوضا عنها حبلا مربوطا بين العمودين كنوع من السياج .

لم تكن هناك مبان ملحقة بالبيت ، كسا لـم يكن هناك طريق بين عامودى البوابة ، مجرد درب باهت يتلوى تجاه المنزل ، نظرت ثانية فرأيت أن المبنى لم يكن أطلالا ، بل كانت اجزاء منه لم تكتمل ، وأجزاؤه العليا مفتوحة للسماء عند أحد أطرافها ، وهنـاك سلالم ودرجات ، ولكن لسبب ما لم يتم تشطيبها ،

وكانت النوافذ بلا زجاج ، وتطيير الخفافيش منها واليها .

اقتربت من المنزل ، وكان الظلام قد حل ، وهن خلال للقدة مرتفعة ضيقة رأيت ضوء نار خافتة ١٠٠ ؟ حل للله علم هذا هو منزل أحلامي العظيم ؟ حل يبعل مستقبلي المدهش من هنا ؟ وتذكرت منزل أبي الصفير في « ايسندين ، • كان يبكن رؤية ناره وأنواوه الساطمة من مسافة بعيدة • وكان يرحب بكل امرى هناك .

تقدمت ببطه ، فسمعت أحدهم يحرك صحوفا، ثم سعلة جافة مقتضبة ثم ظهر الباب الامامي في الضوء الخافت كتحفة عظيمة من الخشب الرائع ، مزين بالمسامير الكبيرة من الخارج ، ويوجد من قسوقه رمز النبالة مرة أخرى ٠٠ وبقلب واهن رفعت يدى وطرقت الباب مرة واحدة ، ووقفت وانتظرت ٢٠٠٠ السكون تاما ، يحطمه فقط طيران الخفافيش هنسسا وهناك ، ومرت لحظة طويلة ، فطرقت مرة أخسرى ،

#### وقال :

\_ لقد حشوتها ٠٠ !

#### فقلت :

ــ معى رسالة لمستر « ابنيزر بالفور » • هــل هو هنا ؟

فسال الرجل حامل البندقية القصيرة : ...

ــ من أرسلك ؟

فقلت ثائرا :

#### فقال :

\_ لن أفعل ذلك ، يجب أن اناولها لمستر بالفور يدا بيد •

وكان السؤال التالي بعد فترة سكون طويلة :

\_ من أنت ؟ **قلت :** 

ـ اننى لست خجلا من اسمى ، انهم يدعوننى ديفيد بالفور ·

تحرك الرجل بعنف فاصطعمت البندقية القصيرة بحافة النافذة ، تلا ذلك فترة صمت طويلة ، وعندما تكلم مرة أخرى مستفسرا كان صوته مختلفا :

\_ عل مات أبوك ؟

لقد ادهشتنی کلماته ، ولم احر جوابا .

ـ نعم ! هذا هو السبب طبعا ، لقد أتيت لأنه مات . تلا ذلك فترة صبت أخرى ، ثم قال أخيرا :
ـ حسن ، سوف أدعك تدخل !
وتحرك مبتعدا عن النافذة . . .

### الغصل الثالث

## لقائی مع عمی

بعد ضجة السلاسل والمفاتيح ، انفتح الباب الامامي ، وما أن دلفت الى المرحتى أغلق الباب بسرعة من خلفي •

#### وقال الرجل :

\_ ادهب الى المطبخ ولا تلمس شيئا !

مضيت في الظلام ووصلت حجرة المطبغ · كانت المدفأة أكثر اشتعالا ، وينعكس نورها على الاثاث ، فتبينت خزانة ركنية ذات أرفف للكؤوس والأطباق وبعض الصناديق الحشبية الكبيرة على طول الجدار ، كلها ذات اتفال مثبتة عليها · كما كان هناك كرسى وماثلة عليها وجبة طعام : طبق عصيدة وملعقة وكوب من البيرة الخفيفة · كان هذا هو كل الاثاث الموجود في هذه الحجرة الكبيرة الفارغة بالإضافة الى تليل من الاطباق ·

ويهندما جاء الرجل ، رأيته نحيفا محنيا ، عزيل الكتفين ، ووجهه في لون الطين ٠٠ كان يبدو ما بين الخمسين والسبعين من عبره ٠ لم يكن يرتدى معطفا ولا صديريا ، بل ملابس النوم فوق قميص قديم ، يبدو أنه لم يقم بزيارة الحلاق منذ مدة طويلة ٠ أخذ يراقبني طوال الوقت ، لكنه لم ينظر مطلقا لوجهي مباشرة ، الشيء الذي أزعجني جدا ٠

ترى من يكون هذا الرجل ؟ خادم عجوز كسسول مسئول عن المنزل ؟ ولم أستطع التخمين ،

#### وسالنى :

37

#### فاجبته :

\_ أنه أكلك أنت ، اليس كذلك ؟

#### قال :

. أوه ، اننى لست فى حاجة اليـــــــــــــــه ، لكننى سأتناول البيرة ، فهى تحسن من حالة سعالى !

وشرب ، ثم مد يده فجأة ، وقال :

- دعني أرى الرسالة •

#### فاجبته :

\_ انها ليست لك ، انها لمستر بالغور •

ــ حسن ، ومن أنا ؟ اعطني رسالة الكسندر •

\_ أنت تعرف اسم أبي ؟

\_ طبعا ، لقد كان أخى · · وأنا عمك يا ديفيد .. أنت ابن أخى .. اعظنى الرسالة واجلس وكل .. !

كان هذا الرجل عمى ! لا يمكن ان أصف خجلى جلست على المائدة ، ولكن لم تطاوعنى نفسى على الأكل ادار عمى الرسالة في يديه مرة تلو الأخرى ،

#### وسأل فجاة :

- ـ ماذا بها ؟ هل تعرف ؟
- ـ لم افتحها یا سیدی ۰۰ !
- اه ، لكن لديك بعض الآمال •

ـ حسن يا سيدى ، لقد سـمعت بان اقاربى أغنياء ، فأملت بعض المساعدة منهم · لكنى لــن أستجدى · · واذا لم تساعدنى ، فلدى بعض الاصدقاء الطيبين ·

#### فقال عمى ابنيزر:

- أوه ، لا تغضب · سنكون أصدقاء ، آمــل ذلك · واذا كنت لا تريد هذه العصيدة ، فسأكل أنا بعضا منها · أنها طعام طيب ·

واخذ الملعقة والطبق منى وجلس على الكرسى، وارتشق بعضا من البيرة ،

وقال :

\_ ان كنت ظمآن ، فستجد الماء خلف الباب .

لم أجب ، كنت غاضباً جدا ، ونظرت اليه ، فأشاح بعينيه بعيدا ، وشعرت من غير ريب بأنه يعيش بمفرده . وانه غير معتاد على الناس ، ربما كان ذلك سبب خونه • وسال بعدة :

\_ هل مات أبوك من زمن طويل ؟

قلت:

\_ منذ ثلاثة أسابيع ، يا سيدى •

قال: :

\_ لم أكن أعرف يا سيدى ، بأن له أخا .

المخطوف ٣٥

#### فقال عمى :

ــ حسن ، حسن ، هل تكلم عن آل شوز ؟

- أبدا ، يا سيدى •

تسببت کلماتی فی دهشته وسروره ۰

ثم فكر قائلا :

ـ حسن ، انه كان رجلا غريبا !

وقفز قائما وربت على كتفى صائعا :

\_ سنكون أصدقاء · · أهلا بك · · والآن ، تعال الى سريرك ·

دخل فى المسر المظلم وتحرك صاعدا ببطء بعض الدرج ، وتبعته ، وفتح بابا بمفتاح ·

فقلت له :

ے ہل لی بضوء ، یا سیدی ؟

فقال العم ابنيزر:

ــ القمر ا**لجم**يل موجود ·

77

# فاجبت :

ـ القمو غير موجود يا سيدى ، اننى لا استطيع أن أرى السرير

# فقال :

\_ أوه ، اننى لا أحب الانوار في المنزل ، انني اخشى الحريق ، تصبح على خير ، يا ديفيد ٠

وأطبق الباب من خلفـــه بسرعة ، وأغلقــه

بالمفتاح . كانت الحجرة باردة ، وتحسست طريقى الى السرير ، الذى كان رطبا جد' ، لدرجة أنتى لم أستطع النوم عليه ، ورقدت على الأرض بمعطفى وصدريتى ، ونمت في الحال ٠٠ ا

# تصرف عمى الغريب

كانت الشمس مشرقة في الخارج ، لـكني كنت أشعر بالبرد ، طرقت الباب واخذت أصيح الى أن فتح عمى الباب قائلا :

ـ يوجد بئر خارج المنزل ، يمكتك أن تغســـل وجهك هناك اذا أردت ·

اغتسلت ثم ذهبت الى الطبخ ، فوجدت العم ابنيزر قد أشعل النار ، وكان يطبخ العصيدة ، وعلى المأئدة طبقان وملعقتان وكوب واحمد من البيرة · ورآنى عمى أنظر اليها فسالتى :

\_ هل تريد قليلا من البيرة ؟

فقلت:

ـــ اننی أشربها عادة یا ســـیدی ، لکن لا تزعج نفسك ٠

# فقال :

لا ، لا ، سوف تحصل على بعض منها .
 ووضع كوبا آخر على المائدة ، لكنه لـم يات
 بالبيرة ، بل سكب نصف ما فى كوبه هو فى الكوب
 الثانى .

وبعد الافطار تناول عمى مفتاحا وفتح به درجا أخرج منه غليونا من الفخار ، وبعض التبغ ، وملأ به الغليون وأقفل على ما تبقى منه .

جلس يدخن فترة من الوقت ، ويسألني سؤالا من حين لآخر وسألني مرة :

أين أمك ؟

فقلت له أنها ماتت ، فقال:

\_ آه ، كانت فتاة جميلة •

وبعد فترة صمت قال:

\_ ما اسم أصدقائك ؟

\_ دیفید ، یا ولدی ، سوف أساعدك · سأضعك

(\*) سكان الجبال الاسكتلندية ٠

ربسا فى الجيش ، أو أجعلك قسسا بالكنيسة ، فأل بالفور أفاضل كآل كامبل ، لكنى أحتاج لقليسل من الوقت لأقرر مستقبلك ، وفى تلك الأثناء لا تقل شيئا لأصدقائك ، ولا رسائل ولا خطابات ، وان فعلت هذا فامامك بابى .

#### فقلت:

ے عمی ابنیزر ، اعتقد أن قصدك طیب ، ولكن لى عزة نفسى ، فان أشرت للباب فسوف أرحل !

لم يرقه ذلك ، فقال :

\_ أوه ، انتظر أياما قليلة وسوف أساعدك · لكن لا تخبر أحدا ·

# فقلت :

\_ حسن جدا ، ان ساعدتنى فساكون لك من ا الشاكرين ·



ارتدى معطفا وصدرية وقبعة اونهم ازرق

# فقال بحدة :

\_ هل هذا بيتى أم بيتك ؟ ثم توقف فجأة ، وقال :

۷ ، ۷ ، لم أقصـــد ذلك · فحاجياتى هى حاجياتك يا ديفيد · وحاجياتك هى حاجياتك ، فالدم أثخن من المائلة ·

تحدث عمى عن العائلة وماضيها العظيم · وقال أن أباه قد بدأ في توسيع المنزل ·

لقد أوقفت العمل ، اذ لا أحب تبديد النقود .

وذكرتنى كلماته بلعنة « جانيت كلوستون » ، فابلغته برسالتها ، ف**صرخ قائلا :** 

ـــ انها امرأة سيئة · انها تكرهني لأني طردتها من كوخها · سوف أعاقبها ·

ثم فتح صندوقا ، وأخرج منه معطفا وصـــدرية وقبعة لونهم أزرق ، يبدو عليهم القدم ، لكنهم ما زالوا فى حالة جيدة ، وارتداهم بسرعة ، وحصل على عصا من الخزانة ، وقفل الصندوق والخزانة بالمفتاح ثانية . وذهب الى الباب ، ثم توقف قائلا :

ــ لا أستطيع أن أتركك داخل المنزل بمفردك · يجب أن أقفل عليك من الخارج ·

كانت اهانة كبيرة فغضبت جدا وقلت:

ــ اننى لست لصا يا سيدى ، اذا قفلت على من الخارج فلن نكون أصدقاء مطلقا ·

کان وجهه شاحبا وشریرا ، فذهب الی النافذة وهو یرتعد ، ثم عاد بعد برهة وهو یبتسم قائلا :

\_ حسن ، سوف لا أذهب ٠

# فقلت :

ایها العم ابنیزر ، اننی لا أفهم · هل تکره وجودی فی منزلك · انك لا تحبنی · لماذا تریــدنی هنا ؛ دعنی أعود لأصدقائی ·

# فقال :

ــ كلا ، كلا ، اننى أحبك جدا ، فانت ابن أخى وســـوف أســاعدك ٠٠ انتظر أياما قليلة ، وسنكون أصدقــاء ٠٠

#### : نلت

ے حسن یا سے یدی ، انے عمی ، ویجب ان تساعدنی ، وسابقی فترۃ قلیلۃ ٠

# الفصل الخامس المتشفت لغزا

ومضى اليوم · · أكلنا عصيدة باردة على الغداء ، وعصيدة ساخنة على العشاء ، فالعصيدة والبيرة الخفيفة هى طعام عمى المعتاد · وقل كلامه ، ولما استفسرت ثانية عن مستقبلي تكلم عن أشياء أخرى ·

ووجدت بجوار المطبخ حجرة مملوءة بالكتب ، فسررت لذلك ، وأثناء قراءتى خلال فترة بعد الظهيرة ، اكتشفت شيئا غريبا ١٠ البوم صور طفل بين الكتب ، كتب أبى على الصفحة الاولى ما يلى : « الى أخى ابنيزر ٠٠ فى عيد ميلاده الخامس ، • وكانت الكلمات ثابتة واضحة •

لم أفهم! كان أبى بالطبع ، الأخ الأصغر ، ومع ذلك كتب بشكل جيد عندما كان عمره سنتين أو ثلاثا أو أربعا فقط · تصفحت كثيرا من الكتب المسلية قديمة وجديدة ، في التاريخ والشعر والقصص ، لكني لم أستطع نسيان هدية عيد الميلاد هذه · وسالت عمى في المساء :

مل کان أبی سریما بارعا وهو طفل صغیر ؟
 فاجاب :

- الكسندر ؟ كلا ، كنت أسرع منه ٠٠ كنت بارعا جدا في الصغر ٠

كان هذا غريبا ، فسألت :

ــ هل كنت وأبى توءمين في نفس العمر ؟

فقفز واقفا فأسقط ملعقته وقال:

ـ لماذا تسأل هذا السؤال ؟

وأمسك بمقدمة سترتى ، ونظر هذه المرة فى وجهى مساشرة · وكانت عيناه صـــغيرتين لامعتين وغريبتين · ·

# فقلت مستفسرا :

\_ ماذا تقصد ؟ ارفع يدك عن سترتى ، يجب أن لا تفعل ذلك ·

ورفع يده مرتمدا ، وقال :

\_ ديفيد ، يجب ان تحدثني عن أبيك · لقد كان أخي الوحيد ·

والتقط ملعقته ثانية ، لكنه كان لا يزال يرتمش . للذا أمسكني من سترتى ؟ لماذا تظاهر فجأة بحبه لأبى ؟ ملأ الخوف تفكيرى • ان كان مجنونا ، فأنا في خطر • . لكن اذا لم يكن مجنونا ، فهل كان يخفى الحقيقة ؟ تذكرت أغنية قديبة مشهورة لطفل فقير ، وعم قاس . كان هذا الولد ، الوريث الحقيقي لبيت عظيم ، لكن عبه غشه ، وأخذ مبرائه •

ألم يسلك عمى معى سلوكا غريبا ؟ هل كنت أشبه فتى الأغنية ؟ أكنت أنا وريث آل شوز ؟

جلست ، وأخذت أرقبه ، وجلس وأخذ يرقبني.

لم يقل شيئا ، لكنه كان يفكر · عرفت أن أفكاره كانت شريرة · وقال بعد فترة :

\_ ديفيد ، لدى بعض النقود لك · كنت وعدت والدك بها · انها أربعون جنيها · أخرج دقيقة واحدة لأحضرها لك ·

أخذت هذه القصة على أنها كذبة ، لكنى أطعنه وخرجت ، سبعت صوت الربع في التلال ، وكان الجو متغيرا ، ثم نادائي عبى للدخول ، وعد في يدى ببطء سبعة وثلاثين جنيها ذهبيا ، أما باقى المبلغ فعملات صغيرة ، فوضعها في جيبه ، كان جشعه فظيعا .

ومع ذلك اعتبرت السبعة والثلاثين جنيها هدية كريمة ، لكنها أدهشتنى · لماذا فعل ذلك ؟ شكرته ، ولكنى ظللت أراقبه ، **وقال :** 

لا أريد أى شكر ، فأنا أقوم بواجبى •
 وبعد فترة ، نظر الى وقال :

\_ والآن ، هل تقوم بعمل شيء من أجلى • فأنا م عجوز ولست قويا • هل تساعدني في بعض أعمــــال المنزل ؟

# فاجبت :

\_ طبعا يا سيدى ٠

# فقال:

\_ حسن ، سبوف نبدأ الآن ٠

وأخذ مفتاحا من جيبه وقال :

ــ انه مفتاح برج السلم · عليك أن تصعد من المخارج ، لأن هذا الجزء من المنزل لم يكتمل · اصعد السلالم التي يوجد في نهايتها صندوق يحتــوى على أوراق · احضره لى ·

# فقلت:

\_ هل لی بضوء یا سیدی ؟

فأجاب :

\_ كلا ، لا أنوار في بيتي •

٥.

فاستفسرت:

\_ عل السلالم جيدة ؟

\_ انها في حالة جيدة جدا ٠ اصعد بمحاذاة الجدار ، فلا يوجد حاجز ، لكن السلالم حيدة ٠ وخرجت في الظلام ٠٠

# الفصل السادس

# تسلق البرج

كانت الربح تهب من بعيد ، والليل حالك السواد . . وصعدت ببطء بمحاذاة الجدار الخارجي ، نحو البرج . . وفجأة لم البرق ، فأضاء السماء . ثم اسودت الدنيا مرة ثانية . . وفتحت باب البرج بالمقتاح . كان الظلام دامسا في الداخل ، لكني تحسست السلالم المجرية تحت أقدامي ، انها ثابتة وملساء . . لكنها ضيقة . تذكرت كلمسات عمى . . وتسسلقت ببطء بمحاذاة المجدار . . وقلبي يدق بصعوبة .

كانت هناك خمسة طوابق لمنزل آل شوز ، عندما وصلت قرب نهايتها ، وجدت الظلام أقل عتمة والهــوا. أكثر شدة ٠٠.



وتسلقت صاعدا ببطء

لماذا كان ذلك ! . . وفجأة ومض برق آخر . . عرفت الاجابة ، وملئت بالرعب . أظهر البرق للحظة مساحات مفتوحة في الجدار ، ولاحظت بعض السلالم أقصر من الأخرى ، وغير كاملة . . وكانت احدى قدمى تبعد بوصتين فقط من الهاوية !

لم أصرخ ۱۰ الخوف منعنی ۱۰ لماذا أرسلنی عمی الاصعد الی هنا ؟ یجب أن اكتشه فذلك ۱۰ وزحفت للأمام ببطء شهدید ۱۰ علی یه یه و کبتی ۱۰ و کانت الخفافیش تطیر من حولی ۱۰ و تضرب بجناحیها فی وجهی وجسمی ۱۰ و ملأنی ملمسها بالرعب ۱۰ لكنی واصلت الزحف ۱۰

كان البرج مربعا ، وفي كل ركن حجر كبير مختلف الشكل يتصل بالسلالم المستقيمة • كنت أتحرك حول أحد هذه الأركان • وضعت يدى خارجها لاتحسس طريقى • • فانزلقت على الحافة التي لا يوجد شيء وراءها • • مجرد فراغ ؟ وتنتهى السلالم هنا ، في الهواء • • اذن لقد أرسلني عمى هنا للخطر !

لقد أرسلني لاسقط من الطابق الخامس ٠٠ لقد أرسلني لأموتُ ، والبرق هو الذي أنقذني !

كنت أرتمد ، لكنى كنت غاضيها ، فاستدرت وتحسست طريقى ببطء الأهبط مرة أخرى • واشتدت الريح • وانهبر المطر ، حتى وصلت الى أسفل •

وضعت رأسى خارجا فى العاصفة ، ونظرت تجاه الطبخ ، فرأيت بابه مفتوحا ، وينبعث منه نور ضغيل . كان عمى واقفا فى المطر ، وكان منصتا ، ثم جاءت ومضة بى ساطعة ، وقصفة رعد عالية ، فدخل عمى المطبخ رائضا . • ربما ظن القصفة ، صوت سقوطى . • أو ربما تطرق لسمعه صوت الله سبحانه محرما القتل !

وتبعته بهدو، ، فرأيته يفتح الخزانة ، ويشرب من زجاجة براندى كبيرة ، وترتعد فرائصه من الحوف · كان ظهره تجاهى ، فتسللت خلفه فى صمت ،

واسقطت يدى فجاة على كتفيه وصحت:

!! . . \_

صرخ عمى صرخة رعب حادة ، ورمى بذراعيه الى أعلى ، فأسقط زجاجة البراندى ووقع على الأرض ·

زادنی ذلك قلقا ، لكنی تركته علی حاله ، وأخذت أفكر ٠٠ لابد أن أتصرف بسرعة ٠٠ لابد أن أجد بندقية أو أى سلاح آخر لأدافع به عن نفسى ٠

كانت المفاتيج معلقة في الخزانة المفتوحة ، فاخذتها وفتحت الصناديق ، الأول كان يحتوى على حقائب نقود كبيرة ، وكمية كبيرة من الأوراق ، وفي الصندوق الثاني وجدت بعض الملابس وخنجرا قديما ، ولم يكن سلاحا حادا على الاطلاق ، لكني أحتاج لشيء ما ، خبات الخنجر تحت صدريتي واستدرت لعمى ، كان لون وجهه أزرق غريبا ، وكان لا يتنفس ، هل كان مينا ؟ ، أحضرت بعض الماء وسكبته على وجهه ، ففتح عينيه ، فرآني ، فارتعد خائفا ، وقلت له :

ـ أفق ، أفق ، واجلس ؛

فقال :

\_ هل أنت حي ؟ هل أنت حي ؟

قلت :

\_ نعم ، انی حی ، ولکنی لا أستطیع أن أشكرك على ذلك •

كان يتنفس ببطء شديد ، عندما قال :

ـ زجاجـة الدواء الزرقاء في الخزانة ٠٠ زجاجة الدواء الزرقاء · فركضتالى الخزانة ، ووجدت الدواء ، وأعطيته له ليشربه · فقال :

\_ أنه قلبي يا ديفيد ، لدى قلب ضعيف ٠

أشفقت عليه ، لكنى كنت غاضبا ، فسألته أسئلة كثيرة : لماذا كذب على ؟ لماذا أبقاني في المنزل ؟ لماذا لم يجب على سؤالى عن مولد أبى ؟ لماذا أعطاني نقودا ؟ وبصفة خاصة لماذا أرسلني الى أعلى البرج لأموت ؟ كان صامتا ، ثم قال :

\_ دعنى أذهب الى السرير · سأخبرك في الصباح ·

كنت ضميفا أحس بالاعيماء ، لذلك وافقت ٠ وأغلقت عليه حجرته ، وعدت الى المطبخ ، وأشعلت نارا كبيرة ، ثم رقدت على الصناديق ، ونمت ٠٠

٥٧

# ذهابی الی کوینز فیری

سقط مطر كثير ليلا ، وفي الصباح التالي كانت ربح باردة تهب بشدة من الشمال الغربي ، استيقظت مبكرا وخرجت ، كان هناك جدول ماء قرب المنزل ، استحممت فيه ، ثم رجعت لأجلس بجانب النار ، وأخذت أفكر ، فهمت الآن أن عمى عدو لى ، وحياتي ليست آمنة ، ولكني صغير وشجاع ، لم أكن حكيما تماما عندما اعتقدت أنى أكثر براعة منه ، وذمبت وفتحت عليه الباب ،

# وقلت وأنا ابتسم:

\_ حسن يا سيدى ، هل لك أن تفسر لى الآن ؟ لماذا أرسلتني أعلى البرج ؟ •

\_ حسن جدا ، سأفسر لك بعد الافطار ، وفهمت أنه يجهز كذبة أخرى ، وفي هذه اللحظة كان هناك طرق على الباب ، وفتحته فوجدت فتى نحيلا يرتعد من البرد ، ويرتدى ملابس بحارة ، كان يرقص رقصات البحارة ليدفي، نفسه ، كان مرحا ، لكن وجهه كان حزينا ، وقال:

\_ لقد أحضرت رســـالة من القبطان هوسيسون لمستر بالفور .

قدت الفتى الى المطبخ واعطيته بعض الافطار · كان جوعان جدا ، وفى هــذه الاثنــا ، كان عمى يقرأ الرسالة · وعندما انتهى أعطاها لى **وقال :** 

\_ اقرأها ٠

فنظرت اليها :

حانة الهاوس

# کوینز فیری ۰

# سـيدى ،

اننى موجود في المرفأ حاليا ، وأرسل لك غـــلام السفينة لأسألك هل لديك أي عمل آخر لي ؟ اليــوم آخر فرصة • لقد تبدلت الريح ، وسوف أبحر في خلال بطر وطوعه المساكل مع معاميك مستر رانكيلور عليك أن تراه • لقد سحبت حوالة على مصرفك ، وسارسل لك التفاصيل •

الياس هوسيسون

# قال عمى :

ـ انك كما ترى يا ديفيد ، مرسل هذا الخطاب هو قبطان السفينة كوفينانت (\*) . انها سفينة شراعية بصاريين ، انه يتاجر مع دول أجنبية ، خصوصا أمريكا ، ولى نصيب فى تجارته · سنمشى الى هناك مع غلام السفينة ، ونرى القبطان فى الحانة · • وربما سسنذهب

(\*) المهاد ٠

الى سفينته لتوقيع بعض الأوراق · ثم سنذهب الى محام بعدئذ ، وسيشرح لك كل شى · انك لا تصلفتى ولكنك ستصدقه · فالكل يحترمه ، كما أنه كان يعرف أباك جيدا ·

فكرت برهة ، ثم وافقت ٠

# وقلت لنفسى :

ـ لا يستطيع عمى أن يؤذينى فى الحانة ، سأكون بين أناس كثيرين ، وإذا لم يأخذنى الى المحامى ، فسأجعله يذهب اليه ، هذا بالإضافة الى أننى منذ يومين رأيت البحر والسفن لأول مرة فى حياتى ، وأريد أن ألقى نظرة عليهما عن كثب .

ارتدى عمى قبعت ومعطف القديمين ، وقفلنا الباب ، وبدأنا سيرنا ٠٠ كان صامتا طول الطريق ، فاخذت أتبادل أطراف الحديث مع غللم السفينة • فأخبرنى أن اسمه رانسوم ، ويعمل فى البحر منذ عيد ميلاده التاسع • ولا يستطيع أن يتذكر عمره الآن ، وكشف لى عن بعض علامات زرقاء على صدره • كان

يستخدم كثيرا من الألفاظ البذيئة . وقال لى أنه اقترف كثيرا من الأشياء الشريرة ·

رأيته فتى غرا مسكينا ، فأشفقت عليه ، لكنى لم أصدقه ، كان يعجب بالقبطان هوسيسون اعجابا شديدا ، لأنه فظ غليظ القلب ، رغم أنه ليس بحارا جيدا ، فمستر شوان هو الذى يقود السفينة ، وهو أبرع بحار فى العالم وعيبه أنه يحتسى الحمر ، وكشف لى عن جرح غائر فى ساقه ،

# وقال:

ــ انظر ، هذا الجرح من مستر شوان ٠

#### فصحت:

ـ ماذا ؟ هل تركته يضربك ؟

# فقال:

ـ نعم ، سنوف أقتله في يوم ما ٠

# فسالته :

\_ أليس لديك أصدقاء أو أقارب ؟

فقال أن أباه قد مات •

#### فقلت :

\_ لمادا لا تترك السفينة •

# قال :

\_ حسن ، انها حياة جميلة أحيانا · أحب النزول للشاطئ، وأنفق بعض النقود · · وأنا أكثر حظـــا من الذين يعيشون بعشرين جنيها · · وعندما نحمل صغارا يمكننى ضربهم بالحبل ·

فهمت أن من هم بعشرين جنيها ، هم السجناء الذين ترسلهم الحكومة الى أمريكا الشمالية لمعاقبتهم على بعض الجرائم ، وكان الناس هناك يشترونهم مقابل عشرين جنيها ليصبحوا عبيدا في حقول القطن والتبغ .. أما الصغار ، فهم أطفال يخطفونهم من بيوتهم أو يسمكون بهم بحيلة ما ، ويذهبون بهم الأمريكا ليصبحوا عبيدا أضا .

لقد وصلنا قبة التل ، ونظرنا الى أسفل نحـــو الماء ٠٠ كانت مدينة كوينز فيرى على مسافة منا جهــة



نظرت أمامي نعو الكوفينانت

الغرب وتقع حانة هاوس منعزلة على حافة الشــــاطى: ، وتقلع المعدية بالقرب منه ، والناس يركبون المعــدية لعبور الما: ،

كان بجوار الشاطئ؛ زورق صغير ، يجلس فيه بعض البحارة • قال رانسوم انه زورق القبطان ، وأشار الى سفينة شراعية ذات صاريين • كانت على بعد نصف ميل من اليابسة ، وكنت أستطيع رؤية البحارة وهم يسحبون الحبال ، وسمعتهم يتغنون بأغنية بحرية • انهم يجهزون السفينة للرحلة •

نظرت الى الكوفينانت برعب ، انها سفينة مخيفة تحمل من هم بعشرين جنيها ، واطفال مخطوفين ، سيباعون كالعبيد ، وأشفقت على كل شمخص فوق ظهرها •

# وقلت لعمى :

\_ لن أركب الكوفينانت مهما كانت الظروف!

# الخدعة ٠٠

وصلنا الى الحانة ، وقادنا رانسوم الى السلالم · · وفى حجرة صغيرة كان يجلس رجل أسمر طويل بجوار مدفاة فحم كبيرة ، ويرتدى سمسترة بحر سميكة ، وقلنسوة فوق أذنيه · انه القبطان هوسيسون ، فتصافح مع العم ابينزر الذى قال له :

\_ حجرتك حارة جدا •

فأجاب القبطان :

ـ اننى من ذوى الدم البارد يا سيدى ٠٠ لقــ د أبحرت للبلاد الحارة سنين عديدة ٠

جلس الرجلان ليتفحصا بعض الأوراق ، ثم التفت عمى نحوى وقال :

77

\_ لماذا لا تذهب في الحارج ليعض الوقت ؟

كانت حرارة الغرفة تسبب لى اعياء ، وفى الخارج كان البحر مدهشا ٠٠ ونسيت أنه يجب على أن أراقب عمى وحيله ٠٠ وعرفت فيما بعد اننى لم أكن حكيما عندما خرجت ٠

مشيت على الشاطى، ، وتطلعت الى الأمواج · كانت رائحة ماء البحر مالحة جدا · وبدأت الكوفينانت تفرد أشرعتها ، فجعلنى المنظر أتخيال الرحالات البحرية البعيدة ، والأماكن الفريبة ·

نظرت الى بحارة الزورق الصغير • كانوا رجالا سمرا ضخاما ، يرتدى بعضهم القمصان والسترات وجميعهم يحملون السكاكين • وتحدثت مع أحدهم ، فاستخدم كثيرا من الألفاظ البذيئة ، وعدت بعدها الى المائة • •

أعطيت رانسوم بعض البيرة ، وجلسنا على مائدة غي الغرقة الأمامية من الطابق السفلي \* وقلت لصاحب المانة :

المخطوف ٦٧

۔ مل تعرف مستر رانکیلور ؟ فاچاپ :

- أعرفه جيدا ۱ أنه رجل نزيه جدا ١ هل أتيت مع ابنيزر ؟

قلت :

\_ نعم •

فسأل صاحب الحانة :

\_ حمل أنتم أقارب ؟ أنت تشبه مستر الكسندر ! فلم أجب ولكني قلت :

- ابنيزر ليس محبوبا تماما ، اليس كذلك ؟

 نعم ليس محبوبا ۱ أنه عجوز سيء ٢ كثير من الناس يكرهونه ١٠ جانيت كلاستون وغيرها لقد طردهم من بيوتهم ١ ومع ذلك كان في يوم ما شابا ظريفا ١٠ انما هناك حكاية عن مستر الكسندر ، وهي تسيئه ١

ـ أى حكاية ؟

ـ اوه ، مجرد أنه قتله .

\_ لماذا ؟ ليأخذ ميراث آل شوز •

\_ أهذا حقيقي ؟ هـــل كان وال ٠٠ ، هل كان الكسندر هو الإبن الأكبر ؟

\_ طبعا ، أنه الابن الأكبر .

وبعد ذلك ابتعد صاحب الحانة حيث كان مشغولا . طبعا ، لقد خمنت ذلك ، وتأكدت الآن ! فأنا مثل صبى الأغنية كنت وريث آل شوز · كنت غنيا · · لدى منزل وأراض · كان رأسى ملينا بافكار سارة ·

نظرت من النافذة ، فرأيت القبطان هوسيسون يقف بالقرب من الزورق يعطى أوامره للبحارة ، ثم عاد الى الحانة ، أنه رجل طويل جذاب لكن وجهه صارم جدا ، وتذكرت قصص رائسسوم عنه ١٠ ربعا كانت منداقة ،

# وتحدث القبطان معى وقال:

- سیدی أننی أمیل الیك ، فدعنا نصبح أصدقا، • تعال على ظهر سفینتی لمدة نصف ساعة لنحتسی مشروبا معا .

فقلت له بأنى ادهب مع عمى الى المحامى .

أوه نعم ۱۰ أخبرنى بذلك ۱۰ زورتى سوف
 يوصلك للبلدة فيما بعد قرب منزل مستر رانكيلور ١٠

ثم انحنى فجأة وهمس في الذني:

ـ خذ حذرك من عمك ٠٠ انه ثعلب عجوز! تعال للمركب وسوف أحدثك عنه ٠

ثم امسك بذراعى وقال :

أى هدية أحضرها لك من أمريكا ؟ لفافة تبغ ؟
 أم جلد حيوان متوحش ؟ أم غليون فخارى ؟ أم طائر
 عجيب بريشه الأحمر الزاهى ؟

وصلنا عندئد للزورق • لقد قال القبطان أن عمى ثعلب ، فظننت أني وجدت صديقا طيبا • • وهكذا ركبت الزورق مع هوسيسون ، وتبعنا العم ابنيزر ، ورانسوم .

شند البحارة المجاديف بقــوة ، وفي الحال تحرك الزورق فوق الماء ·

كانت رحلة قصيرة ممتعة ٠٠ كل شيء جديد على ، وأخذت أنظر من خلفي الى الشاطىء ومن أمامي نحـــو الكوفينانت ٠٠ فتبدو السفينة كل دقيقة أكبر وأكبر حتى وصلناها ٠

قال القبطان بأننى وهو سنكون أول من يصعد السفينة ، وألقى بعض الرجال بحبــل على جانبها ورفعونى به الى ظهرها ١٠٠ لف القبطان ذراعه من تحت ذراعى بسرعة ، ووقفت لبرهة وجيزة ، فتمايل المركب جعلنى أصاب بدوار .

أخذ القبطان يشير الى أجزاء السفينة ويخبرنى بأسمائها ، واستخداماتها · كنت سعيدا جدا لأرى كل هذه الاشياء ·

\_ لكن أين عمى ؟

قلت ذلك بصورة فجائية ، فقال هوسيسون :

\_ نعم ، أين هو ؟

عندئة لم يكن صوته صوت صديق ، فانفلت من ذراعه وركضت الى جانب السفينة • كان الزورق يتحرك فى تجاه البلدة وعمى فيه • •

# فصرخت :

- النجدة ! النجدة !

واستدار عمی ، و کان وجهه قاسیا ، لم أر آکثر من ذلك ، لأن سواعد قویة سحبتنی بشدة ، شـــعرت بعدها بضربة شدیدة علی مؤخرة رأسی ، ثم رأیت ومیض نار قویة ، فقدت علی أثرها الوعی ،

# ذهابي الى البعر

كنت في مكان مظلم عندما عدت الى الوعي ، مقيد اليدين والقدمين • وسمعت ضوضاء عالية من : لطمات الماء ، وزمجرة الربح في الأشرعة ، وصرخات البحارة • والعالم كله يعلو وبهبط • كنت أشعر بدوار وبغثيان وبأن ذهني ليس صافيا • وفي البداية لم أكن أستطيع ادراك أي شيء ، ثم بدأت أدرك بالتدريج • نعم ، اني راقد في مكان ما داخل الكوفينانت ، السفينة الرهيبة ، والعاصفة تهب من حولها • لقد رأيت الخطر يحيط بحياتي ، وكنت أشعر بالهار والغضب • • تركت عمى يخدعني مرة أخرى ،

٧٣

وتركت القبطان يخطفنى · · وهأنذا سجينا ، هجرته كل الآمال ! ·

ما هى طول المدة التى رقدت فيها داخل المكان المظلم ؟ لا أستطيع التخمين • فالنهار والليل سيان • كانت هناك رائحة خبيثة ، وأحيانا تجرى الفئران من فوق وجهى • ماذا كان يحدث ؟ هل السفينة تتحطم على صخرة من الصخور ؟ أم أنها تفرق الى قاع البحر ؟ وزارنى النوم أخيرا ، رأيت فيه أحلاما فظيعة •

سلط ضوء على وجهى فاستيقظت ، فرأيت رجلا ضئيلا يلقى نظرة على · كان له شعر أشقر وكانت عيناه خضراوين ·

### وقال:

\_ حسن ، كيف حالك ؟

لم أقدر على الاجابة لضعفى · تفحص الرجل راسى وغسل الجرح الذي به ،

## وقال :

- انه جرح سيء ٠ ابتهج يارجل! فالحياة لم تنته

. بعد ٠ هل تناولت أي طعام ؟ ٠

فاخبرته بأننى لا أستطيع الأكل ، فأعطانى بعض الماء وخرج ·

وعندها عاد مرة ثانية ، كنت بين النائم واليقظ . لم أكن مريضا ، وإنها مصاب بدوار شديد ، وكل جزء من جسمى يؤلمنى ، وكانت الحبسال التى حول يدى وقدمى حارقة كالنار ، وكنت أخاف الفئران الموجودة دائما ،

كنت سعيدا عندما رأيت الضوء ، نزل الرجل ذو العيون الخضراء على السلم الحديدى ثم تبعه القبطان . . لم يتكلما ، فحصنى الرجل ، ونظف جرحى ثانية ، وهوسيسون يراقب ويرمينى بنظرة قاتمة فاترة .

# وقال الرجل الضئيل:

\_ والآن یا سیدی ، یمکنك أن تری ۰۰ حمی شدیدة ۰۰ لا ضوء ولا طعام ۰۰ أنت تدرك معنی ذلك ۰

### فأجاب القبطان:

ـ لا أدرك ما تعنيه يا مستر رياتش ٠

## فقال رياتش:

دعنى اتكلم يا صيدى ، يجب أن يخرج الولد من هذه الحفرة · ضعه فى السلوقية (\*) ·

## فقال القبطان :

ـ انه هنا ، وسيظل هنا ٠

# فقال الآخر :

- أعرف انك حصلت على مال من أجل هذا العمل، وتذكر من فضلك، أنني لم أحصل على شيء النبي الضابط الثاني على هذه السفينة القديمة و وتدفع لى أجرا مقابل ذا لا مقابل أي شيء آخر

# فقال القبطان بعدة:

ــ ولكنك تحب شرب البراندى جدا ٠٠ لدينا عمل على السفينة ٠

ووضع قدمه على السلم الحديدى ، ولكن مستر رياتش أمسك بذراع سترته وبدأ يتكلم :

(\*) جزء من مقدم السفينة يبيت فيه البحارة ٠

\_ لقد أخذت مالا مقابل جريمة قتل •

فالتفت موسيسون وصرخ :

\_ ماذا ؟ ماذا ؟ لقد أبحرت معك ثلاث مرات . انك تعرفني ، انني رجل صارم ، لكني لا أقتل ، • أنت تقول أن الولد سيموت ؟

فقال مستر رياتش :

\_ نعم ، سوف يبوت ٠

فأجاب هوسيسون :

ــ حسن يا سيدى ، خده الى السلوقية .

وصعد السلم الحديدى ، وفك مستر رياتش الحبال من يدى وقدمى ، ورفعنى بحسار على ظهره وحملنى صاعدا بى الى السلوقية ، وأرقدنى فى موقد ، ثم نقدت الوعى مرة أخرى ٠٠

فتحت عينى أخيرا ١٠ كانت السلوقية عبارة عن مكان فسيح في مقدمة السفينة ، تحت ظهر السفينة الرئيسي ٠ وكان يرقد عديد من البحارة في مراقدهم ، بعضهم يدخن ، وبعضهم يستريح ، وبعضهم ينام

کان النهار هادثا ، وکانت الکوة (\*) مفتوحة . کنت سعیدا بوجود النور والهواء ، وعندما تحرکت ، أحضر لى بحار دواء ، وقال لى أن مستر رياتش أعده لى .

رقدت هناك عدة أيام حتى استرجعت صحتى . وكان وفاقى غلاظا سيئين ، فعياتهم جعلت قلوبهم قاسية ، ولكنهم كانوا كرماء معى أحيانا ، فلقد أخذ القبطان كل نقودى ، واقتسمها معهم ، فأعادوا هم بعضها لى .

كنت فى حاجة لعمال ليساعدونى فى أمريكا ، التى أرسلنى عمى اليها لاكون عبدا فى الحقول ·

کان رانسوم یأتی أحیانا ویکشف لی عن آثار ضرب کثیرة فی جسمه ، کان مستر شوان یفر به دائما ۱۰۰ ویقولون آنه أفضل بحار علی ظهر السفینة ، شیء غریب حقا ، فمستر شوان کان رجلا طیبا عندما لا یشرب ، ومستر ریاتش کان طیبا فقط عندما

(\*) فتحة ذات غطاء في سطح السفينة ٠

يشرب ، ولم يكن يقترب منى عندما يكون فاثقاً من الشرب .

استمرت العاصفة والبحارة يقسومون بسحب الإشرعة ، أو بفتحها • أن عملهم صعب • أما الكوة التى فى السلوقية ، فلم تعد تفتح مطلقا وأصبحت سبعينا هناك والأيام تمر ببطه •

### فقال:

\_ ساساعدك اذا استطعت ، سأحضر لك قلما وورقا وحبرا · يمكنك أن تكتب لمستر كامبل ومستر رانكيلور ، وتحلي بالشجاعة ·

قال لى أنه كان ابن لورد ، وكان على وشك أن يصبح طبيبا ، لكنه لم يوفق في امتحاناته • وبدلا من ذلك اشتفل بالبحر ، وسألته عن السبب ، فقال أنه بحب اللهو •

# القمرة

نزل أحد البحارة في ليلة من الليالي حوالي الساعة الحادية عشرة الى السلوقية لياخذ سترته ·

# وهمس :

ـ لقد أجهز شوان عليه أخيرا ٠

عرفنا كلنا معنى ذلك · وفتحت الكوة ثانية ، ومبط القبطان موسيسون السلم ، والتى بنظرة حادة حول المراقد ، ثم جاء الى وقال بصوت وقيق :

(\* ) حجرة في القسم الخلفي من سطح السفينة •

۸.

\_ إننا نريدك في القمرة ، سيتقوم بالحدمة مناك ، ستتبادلان الأماكن أنت ورانسوم ·

وظهر بحاران في الكوة ١٠ كانا يحملان رانسوم في أذرعهم ١٠ سقط الضوء على وجه غلام السفينة ، فبدا شاحبا ، وعلى شفتيه ابتسامة رهيبة ، كنت خالفا ، فشهقت وسحبت نفسي بحدة ، وعندائة صاح القبطان :

\_ هيا الى مركزك الجديد !

فجريت بسرعة ، صاعدا السلم الى السطح •

مازال البحر هائجا والسفينة تتمايل أ واستطعت رؤية غروب الشمس من خلال شراع على الجهة اليسرى .. أدمشنى ذلك لاننا كنا في ساعة متأخرة من الليل ثم عرفت أننا نبحر شمالا حول اسكتلندا

كنا في عرض البحر بين جزر الاوركني وجنزر شتلند ، والريح ضدنا ، ولما مكتت طويلا في الظلام ، طننت أننا أصبحنا قرب أمريكا

ونسيت في الحال موضوع غروب الشيس عندما انزلقت قدمي بسبب ابتلال سطح السفينة ، وتساندت على الحبال ، وعبرت ببطء إلى القبرة ·

تبرز القمرة ست أقسدام فسوق ظهر السغينة وينام ويعيش فيها القبطان مع الضابطين ، وهي مليئة بخزانات تحوى أغراض الضباط ، وذخيرة السفينة ومعلقة على أحد الجدران جميع بنادق السفينة وبعض سيوفها ، حيث كانت أكثر السيوف في مكان آخر من السفينة ويضيء القمرة بالنهار النافذة الصغيرة والمنور القابع في السطح ، أما بعد حلول الظلام ، فكان هناك مصباح يضيء دائما .

دخلت ٠٠ وكان مستر شوان يجلس على المائدة ، ومعه زجاجة براندى ، وكاس صغيرة ١٠ كان رجلا طويلا قويا داكن اللون ، ولم يلحظ دخولى ، ثم دخل بعدى القبطان ، ووقفت تحت المنور ، ولم يحرك مستر شوان ساكنا ، وراقبه هوسيسون بوجه عبوس ٠٠ وبعد قليل دخل مستر رياتش وألقى الى القبطان نظرة محضطة ٠



كانت النظرة تعنى : « مات الغلام ، • • ثم ثبت عينيه على مستر شوان • • وفجأة مد مستر شوان يده ليأخذ الزجاجة ، فتحرك مستر رياتش للامام وسحبها بعيدا ، والقى بالزجاجة فى الماء •

قفز مستر شوان واقفا ، متاهبا لجريمة قتل أخرى ، وتدخسل القبطان بسرعة بين الرجلين ، وصرح في مستوشوان :

- اجلس ! ماذا فعلت ؟ مل تدرى انك قتلت الغلام •

جلس مستر شوان ، ووضع یده علی راسیه ، وقال :

ـ حسن ، لقد أحضر لي كأسا قدرة ·

ومشى القبطان الى رئيس الضـــباط وقاده الى مرقده ، وأمره بالرقاد ٠٠

٨٤

وخلع مستر شوان حداءه البحرى بهدوء وأطاع · وقال مستر رياتش للقبطان :

\_ آه ، لماذا لم تتدخل من قبل ؟ لقد فات الأوان . الآن •

# فقال القبطان :

\_ مستر رياتش ، يجب أن لا يعلم أحد بما حلث الليلة · سنقول أن الغلام سقط في البحر ·

وأرسلني الأحضر زجاجة براندي أخرى ، وجلس الرجلان يشربان •

كانت تلك هى الليلة الأولى لواجباتى الجديدة .
اعتدت على العمل بسرعة : وهو عبارة عن تقديم وجبات
الأكل في ساعات معينة ، وكان الطعام بسيطا ، عصيدة
أو لحما مقددا ، كنت لا زلت ضميفا ، لدرجة أن
الأطباق كانت تقع منى أحيانا ، ولم يشك القبطان
ولا مستر رياتش منى ولم يعاقبانى ، اعتقد أنها لم
يستطيعا نسيان رانسوم ، الما مسمر شوان فلم

يتعود على مطلقاً • لم يكن عقله صافياً أبداً ، ونسى فورا مقتل وانسوم • ونسى فورا مقتل رانسوم • وفى أحد الآيام وهو معى فى القبرة بمفرده ، حدق فى مدة طويلة ، حتى أثنى خفت ، ثم سال : \_ أنت لم تكن هنا من قبل ؟ قلت : - لا ، یا سیدی . فسال مرة ثانية : ـ كان يوجد غلام آخر ؟ قلت : ـ نعم ٠

۔ أظن هذا ٠ وجلس وطلب براندى

فقال:

لم تكن حياتي صعبة • كنت آكل جيدا ، وأركض طوال اليـوم بالمشروبات للضـباط ، وأنام في المساء على الأرض ، التي كانت فراشــا جامدا باردا • ولم أستطع نسيان رانسوم بالإضافة الى مشاكلي الخاصة •

عملت خادما لهؤلاء الرجال الثلاثة • واحد قتل غلاما والآخران لا احترمهما ، وقريبا سادخل في حياة الرقيق • ولم يسمع لى مستر رياتش أن أحدثه عن قصتى مرة ثانية • وعنه عا حدثت القبطان فيها طردنى •

ومرت الأيام ، وماتت آمالي \*

# الرجل ذو الحزام المملوء بالذهب

استمرت العاصفة لعدة أيام ٠٠ نبحر مسافة قصيرة أحيانا ، فتضربنا الريح للخلف ٠ وفي اليسوم التاسع وصلنا شمال غرب اسكتلندا ، وكنا غير بعيدين عن اليابسة ٠ كان الساحل وعرا ، والصخور ظاهرة في كل مكان ، توحى بالخطر ٠

عقد الضباط مناقشة ، اتجهت السفينة بعدها جنوبا لتسير مع الربح · وهذا البحر في اليوم التالي بعض الشيء ، لكن الضباب الإبيض الكثيف كان يخفى كل شيء ويعدم الرؤية ·

٨٨

سجى الليل ، وعندما كنت أقدم وجبة العشب، للقبطان ومستر رياتش ، ارتطمت السفينة بشي، ما محدثة اصطداما شديدا ، ثم سمعنا أصوات صراخ ،

# وصاح مستر ریاتش:

\_ لقد ضربنا صخرة :

## فقال هوسيسون :

ــ کلا یا سیدی ، لقد صدمنا زورقا .

كان على صواب ، لقد ضربنا زورقا صفيرا فى الضباب انكسر نصفي وغرق ، وفقد جميع من فيه أرواحهم ، ما عدا رجلا واحدا ، كان يجلس على مسافة من الآخرين ، وعندما وقعت الواقعة ، قذفت الضربة به الى الهواء ، فقفز فى البحر بمعطفه الطويل !

وأمسك الرجل بقائم السفينة الخشبى الذي يمسك الاشرعة ، بالقدمة ، ونجا ٠٠ معنى ذلك أنه كان سريع المركة وقويا ومحظوظا ، ومع ذلك كان هادمًا تماما عندما أحضره القبطان الى القمرة ٠

كان جسمه دقيقا متناسقا ، خفيف الحركة ، وله وجه صادق ، وعينان رشيقتان ٠٠ خلع معطفه ٠٠ ووضيع مسلسين جميلين على المائدة ، ولهما قبضتان من الفضة ، وكان يتدلى من حزامه سيف كبير ٠

كان مؤدبا جدا تجاه القبطان ، وقبل دعوته الى الشراب ١٠ انه من النوع الذي يصلح صديقا طيبا ٠٠ وعدوا رميبا في الوقت نفسه ٠

تفحص القبطان ملابس الغريب · · كانت لديه قبعة ذات ريش ، وصدرية حمراء ، وبنطلون أسود من قناش فخم ، ويرتدى معطفا أزرق قصيرا له أزرار فضية وقال له القبطان :

ـ آسف یا سیدی ، بخصوص الزورق .

# قال الغريب :

لقد فقدت فيه بعض الأصدقاء الطيبين •

قال هوسیسون :

ــ لقد كنت في فرنسا ، يا ســــيدى ٠٠ انك

ترتدى ملابس فرنسية ١٠ أنت تفهم ما أعنيه ٠

# فقال الغريب :

! - آ -

ووضع يده بسرعة على سيفه ومسدساته ٠

# وعندئد قال القبطان:

\_ انتظر لحظة · انني لست « جيمسي ) (\*) ، حقا ،

لكنى أشفق على رجل في محنتك

### قال الجيمسي :

\_ حسن یا ســـیدی ، اننی جنتلمان شریف ، حاربت لأجل ملوك الستيوارت (١) ، وكنت في فرنسا

(大) الجيمسي ، الستيوارتي : تسميات لأنسار جيمس الثاني

<sup>(</sup>٣) المبيسي ، الستيوارتي : تسميات لانصار جيمس الثاني ملك المجلترا أو آل ستيوارت بعد ثورة ١٦٨٨ ، (١) كان ملوك الستيوارت بعد أصل اسكتلندى ، ولم يكونوا محبوبين ، فانتقل الحكم أل عائلة ملكية أخرى ، وحارب بعض الناس ( الجيمسيون أو الستيوارتيون ) لاعادة آل سيستيوارث ، ولكنهم فشلوا ،

 وذوو المعاطف الحمراء (۱) ليسوا أصدقاء لى كان المفروض أن تقابلنى هنا سفينة فرنسية ، لكنها فقدت طريقها فى الضسباب واذا أخذتنى الى فرنسا ، فسأجزل لك العطاء .

لا يا سيدى ، لا أستطيع أن آخذك الى فرنسا ، لكنى أستطيع أن أنزلك في مكان ما هنا ٠

عند ثاند لاحظني هوسيسون واقفا في ركني ، فارسلني لأحضر وجبة طعام للجنتلمان •

وعندما عدت رأيت الجيمسى يخلع حزام نقوده ، ووضع بضعة حنيهات منه فوق المائدة • ونظر القبطان الى الذهب والحزام بعيون شرهة •

وقال:

ـ أعطني نصفها وساوافق .

أعاد الآخِر النقود الى الحزام مرة ثانية ثم لبسه ،

وقال :

' (۲) الجنود الانجليز

\_ انها لیست نقودی یا ســـیدی ، نهی تخص رئیسی ۰۰ سادفع لك ستین جنیها فقط لانزال عنــه بحیرة لینه ۰

# فسأل هوسيسون :

\_ واذا سلمتك للجنود ؟

# فاجاب الفريب:

ـ اذا سلمتنى لذوى المعاطف الحبراء ، فسستأخذ المكومة النقود ، ولن تحصل أنت على شيء ا

# قال القبطان:

\_ حقاً يا سيدى ، واذا لم أخبرهم عنهــــا · · يمكننى الاحتفاظ بها ·

# صاح الجنتلمان:

\_ اذا لم تخبرهم يا سيدى ، فساقوم أنا بذلك .

## قال القبطان:

\_ حســــن اذن ١٠ أوافق ١٠ سأنزلك مقابل ستين جنيها فقط · وتصافح الرجلان ، وغادر القبطان القب تـ ·

# الفصل الثاني عشر انضمامي للفريب

أخذت أنظر للغريب باهتمام . لم أر « جيمسى » من قبل . كان معظم هؤلاء الرجال ثوارا من هايلاند . قاموا بالحرب ضد الملك جورج وحكومته . والآن أصبحت حياتهم غير آمنة في أسكتلندا . فالتحق بعضهم بجيش ملك فرنسا . ويرجع عؤلاء الثوار أحيانا الى هايلاند ، ليجمعوا المال لرؤسائهم ، أتيت بالطعام أمامه وقلت :

- انت جيمس ، أليس كذلك ؟

48

#### قال:

\_ بلى ، انا كذلك · · وانت ــ بوجهك الطويل ــ هويجي (\*) ؟

أنا في الحقيقة هويجي أيضا ، ومخلص للملك جورج ، لكني كنت أخشى المشاجرة مع هذا الرجل ، لذلك أجبت :

ـ نصف نصف

## : Jiš

#### : -:4

\_ سأذهب للبحث عن المقتاح ·· وخرجت الى السطح ·

كان الضباب لا يزال كثيفا ، فلم أستطع أن أدى

(الله) عقبو في حزب انجليزي مزيد للاصلاح ، عرف فيما بعد بحزب الأحراد • أى انسان ، لكنى سمعت أصوانا · · كان القبطان والضابطان يتهامسون · · وقال مستورياتش مستضرا:

ـ هل يمكن أن تخرجه من القمرة ؟

# قال القبطان:

ــ كلا ، دعه يبقى هنــاك · · فلن يســــــتطيع · استخدام سيفه فى ذلك الحيز الضيق ·

ـ نعم ، لكن كيف نقبض عليه ؟

# قال هوسيسون :

- أوه ، نبسدا حوارا معه ، ثم نسستولى على أسلحته ونسجته ٠٠ يمكننا أن نهجم عليه من البابين ونفاجته ٠

لقد ملئت بالخوف عندما سمعت هؤلاء الاشرار الوحوش ۱۰ ألم يتعهد القبطان للغريب من قليل ؟ والآن يخطط لهذه الحسدعة القدرة ! ماذا عساى أن أعمل ؟ أهرب ؟ لا ۱۰ تحركت للأمام ۱۰

#### وقلت:

ــ أيها القبطان ، يريد الجنتلمان شرابا • • هل لى أن آخذ الفتاح ؟

# فصاح رياتش :

ـ مـذه فرصـتنا! ديفيد ٠٠ يحسـل على المسدسات ٠

### قال القبطان :

\_ نعم ، هـــذا الهايلاندى المتوحش خطر على السفينة يا ديفيد ، اله عدو للملك جورج ، و ونحتاج لبنادتنا وذخيرتنا من القيرة ، اذا أحضرت لنا بعضها بهدوء سأساعدك في أمريكا ، ستحتاج الى صديق هناك ، وسنعطيك بعض نقود هذا الهايلاندى الكثيرة،

اعطانی المفتاح ورجعت ببط الی القبرة • ماذا أفعل ؟ • كانوا كلابا ولصوصا • • لقد سرقونی فی بلدی • • قتلوا رانسوم المسكن • • أیجب أن أساعد فی جریمة قتل أخری ؟! لكن ماذا يمكن لصبى ورجل فقط أن بفعلا ضد البحارة كلهم ؟

كان الجيمسى يأكل وجبته تحت المصباح ٠٠ نظرت اليه ، وعقدت العزم فجأة ٠٠ فاقتربت منه ، ووضعت يدى على كتفه ٠٠ وقلت :

ــ انهم قادمون ليقتلوك · · لقد قتلوا غلاما من قبل · · والآن دورك أنت ·

فقفز واقفا على قدميه ٠٠

## وقال :

ــ حسن ، انهم لم ينالونى بعد · ثم نظر الى مباشرة · وقال :

\_ هل ستقف بجانبي ؟

صعت :

ـ ساقف بجانبـك! اننى لست لصـا، ولن اقترف جريمة القتل ٠٠ ساقف بجانبك

9.8

\_ حسن اذن ، ما اسمك ؟

### أجبت :

د يغيه بالغور ثم أضفت « من شوز » ٠٠ طننت أنه كجنتلمان ذى ملابس رائعة ، سيحب علبة القوم ، لكن ذلك لم يرضه وقال وفي عينيه نظرة فخر :

- ان اسمی است ستیوارتی ، ویدعوننی الن بریك ۰۰ لیس لدی اراض ملكی ۰۰ لكنی أحمل اسم ملك ۰

واستدار بخفة ليتفحص الحجرة · كان للقمرة بابان ، احدهما كان مفتوحا ، وذهبت مسرعا لأغلقه ·

## فقال الن :

ــ لا یا دیفید ۱۰ اذا کان أحد البابین مفتوحا ، فسیاتون منه ، وساری أعدائی أمامی ۰۰ هذا أفضل ۰۰

المخطوف ٩٩



اعطاني سيفا من السيوف المعلقة على الجدار

وأعطاني سيفا من المعلقين على الجدار ، وقال أنه سيشحن المسدسين بالبارود ، ثم سحب سبفه الكبير ، ولوح به الى أعلى وإلى أسفل .

## وقال :

ــ الغرفة صغيرة جدا ٠٠ يمكننى استخدام طرف السيف فقط للأسف ٠ والآن أصغ الى ٠٠

فقلت اننی مصنع ۰۰ وأحسست بصدری ضیقا ، وبفیی جافا ، وبقلبی یدق بصعوبة ۰۰ خیل الی اننی ساموت ۰

# وسالني :

\_ كم عدد الذين ضدنا ؟

علدت فی سری ۰۰

ثم قلت :

\_ خمسة عشر !

قال :

\_ حسن ، انهم يكفون ! • • سأدافع عن الباب

المفتوح ، فلا تصوب في هذا الاتجاه ، لأنك ستصيبني .

قلت :

\_ الباب الآخر خلفك •

قال ألن :

\_ نعم ، عليك بمراقبته · تسلق فوق المرقد بجواد النافذة ، وأطلق النار فورا اذا هاجموا هــذا الباب ·

قلت :

ــ لا تنس المنور أيضا ٠٠ لا أستطيع أن أراقبه مع الباب ٠ مع الباب ٠

فقال الن:

\_ صحيح ، لكن أليس لك أذنان في رأسك ؟ قلت :

\_ طبعاً ، سأسمع صوت كسر الزجاج •

فأردف ألن قائلا :

\_ انك تستخدم عقلك الآن ٠٠!

١.٢

# الفصل الثالث عشر

# الهجوم على القمرة

أنهى ألن كلماته تلك ، عندما ظهر وجه القبطان عند الباب المفتوح · لقد انتظرنى مدة طويلة ، لذا كان غاضبا · فصاح الن موجها السيف نحوه :

\_ قف !

وقف القبطان ساكنا ، لكنه لم يبد أي خوف .

وقسال :

ـ سيف ! هذا مقابل عجيب لترحيبي بك ٠

١.٣

### فقال الن:

\_ ناد على رجالك واهجم يا سيدى · · فسأغمد هذا السيف فى جسلك · لقد قثات به هويجبون من قبل ·

لم يقل القبطان شبيئا لألن ، لكنه رماني بنظرة مروعة •

### وقال :

\_ ديفيد ، ساذكر لك هذا •

جمد صوته دمي وفي اللحظة التالية لذمابه ·

## قال الن :

\_ والآن استعد ٠٠ فالمركة ستبدأ حالا وأمسك بخنج هايلاندى في يده اليسرى وبسيفه في يده اليمني تسالمت فسوق المرقسه ومعي بعض المسسسات ١٠ وفتحت النافذة المسفيرة وأخسفت اراقب ۰ كان قلبي ثقيلا ، وليس لدى أى أمل ٠٠

### وفكرت :

\_ قبل الصباح ، ساكون فى تعداد الأموات ، لكن قبل ذلك سأحارب من أجل حياتى · ودعوت الله ، وانتظرت · ·

سمعنا صبوت صباصلة الصبلب فرق ظهر السفيلة ، انهم يعطون البحارة سيوفهم ، ثم عاد السكون مرة أخرى •

وفجاة سمعناً صوت أقدام ، وصبيحة ، وضربات ، وشخصنا يصرخ ٠٠ ونظرت من فوق كتفى ، فرايت الن ومستر شوان يتحاربان عند الباب المقتوح ٠٠

## فصرخت :

ــ هذا هو الرجل الذي قتل الغلام!

فأجاب الن وهو يمرر سيفه عبر حسد الضابط :

\_ راقب نافذتك!

عندما أدرت رأسى نحو نافذتى ٠٠ ركض خيسة رجال يحملون قطعة خشب ثقيلة ضخية ، وضربوا بها الباب الذي بجانبي ٠٠ لم أطلق مسدساً في حياتي ٠٠ ولم استخدم بندقية مطلقاً ضه انسان ، والآن ، على أن أقوم بذلك ٠٠

## وصرخت :

\_ خدوا هده !!

وأطلقت النار في وسطهم ، أطلق أحدهم بعدها صرخة ٠٠ لقد أصبته ، وتوقف الباقون ٠ ثم أطلقت النار مرتني ٠٠ فأسقط الرجال المشسبة وركضوا بعيدا ٠٠ نظرت مرة أخرى نحو الن ، فوجدت الدم يسيل من سيفه ، ويرقد أمامه مستر شوان على الارض بوجهه الشاحب ، ثم سحبه بعض البحارة الى الخارج ، ومات عندما أخذوا يحركونه ٠

# وسال الن :

ـ عل أصبت أحدا ؟

فأخبرته بأنى أصبت أحدهم فى ذراعه ، وأعتقد أنه القبطان ، فقال :

١,٦

ـ لقد قتلت اثنين ۱۰ لا يكفى ۱۰ ســيعودون ثانية ۱۰ راقب النافذة يا ديفيد !

شبحنت مسدساتی ثانیــة وأنا أسمع مجــادلة أعدائنــا فی الظلام ، ثم سمعت صـــوتا يعطی بعض الأوامر ، وانتظرنا . .

لم تكن العملية سهلة ، وليس لدى وقت للخوف أثناء القتال • أذكر الآن بكل فزع السيوف الحادة . والصلب البارد •

سمعت خطوات هادئة تقترب فى الظلام ، وسمعت أجساد البحارة تلامس جدار القمرة ، وشخصا يتحرك على السطح من فوقى ، ثم انطلق نــداء ، واندفعت مجموعة من البحارة بغتة نحو باب الن ، وفى هــنه الأثناء تكسر زجاج المنور الى قطع صغيرة ، وقفز رجل من خلاله على الأرض ، فدفعت بمسدسى فى ظهــره ، ولم أطلق عليه النار فى البداية حيث لم أجد الجرأة ولم أطلق عليه النار فى البداية حيث لم أجد الجرأة لفعل ذلك ، واستدار بسرعة وهو يلعن ، وانقض على ، فاطلقت صرخة مدوية وأطلقت النــاز على جسده ثم

شعرت بقدم على رأسى • وكان رجلا ثانيا آتيا من المنور ، فقبضت على مسلس آخر واطلقت النار على ساقه ، فسقط فوق رفيقه • وأخذت أنظر اليهما برعب •

سمیت الن یصرخ ، قمدت الی صوابی ۰۰ کاد أحد البحارة قد أمسكه وطوق جسمه ، وأخذ ألن یهوی علیه بخنجره ، ورأیت رجلا ضخما رافعاً سیفه كما رأیت كثیرین غیره عند الباب ، فظننت انسا خسرنا المركة !

أمسكت يسيغي وهاجمتهم من الخلف ، فسقط الرجل الأول الى الأرض ثم قفز ألن متراجما واندفع تحو الآخرين ، فاستداروا وركضوا هاربين ، وأخذ سيف ألن يبرق في يلد المرة تلو الآخرى ، وفي كل مرة كان يصيب رجلا ،

وفجاة ذهبوا جبيعهم \* كان الن يسوقهم كالأغنام على طول السطح ، وسمعناهم يسقطون في السلوقية ، ويفلقون الكوة من فوقهم \* وانتهت المعركة !

1./

### الفصل الرابع عشر

#### أغنية ألن

عاد ألن بسرعة ٠٠ كان في القمرة ثلاثة رجال تتلى ، وآخر عند الباب ٠٠ لقد هزمنا نحن الاثنين ٠٠ ألن وأنا المدو ٠٠ ولم نصب بسوء ٠ وجاءني بذراعين مفتوحتين ٠٠ قائلا :

ـ دیغیــد ۰۰ اننی أحبــك كاخ لی ۰۰ وآه ! یا رجل ۰۰ ألم احارب جیدا ؟

واستدار · ومرر سيفه عبر الأعداء الاربعة · · ثم دفع بأجسادهم خارج الباب · · وجلس على المائدة ، لكن سيفه مازال في يده ·

وفي النهاية ، اختمر اللحن في رأسه وشعشم بغنائه ٠٠ وأخمل يغنى أغنية بصموت مرتفع باللغة الغيلية (\*) • أصبحت بعد ذلك أغنية غيلية مشهورة . سمعتها مرات ومرات •

لا أستطيع ترجمة الشعر ، لكنى ترجمت الكلمات الى الانجليزية البسيطة :

هذه همى أغنية سيف الن ٠٠ الحداد صنعه ٠٠ والنار صهرته ٠٠ ويتألق الآن في يد ألن بريك ٠٠ كانت عيونهم كثيرة ونيرة ٠٠

(大) لغة السلتين في ايرلندة والمرتفعات الاسكتلندية ٠

بسرعة أتوا أياد كثيرة وجهوها ٠٠ والسيف كان بمفرده ٠٠ مر الغزال البنى فوق التل ٠٠ هم كثيرون ، والتلُّ وأحد ٠٠ ذهب الغزال البنى للأبد · · والتل بقى · · تعالى يا نسور من التلال ٠٠ من جزر البحر ٠٠ أيتها النسور الشامخة ، انظرى • • ها هنا طعامك ٠٠ !!

لم تكن أغنية ألن عادلة تماما ازائى ، لانه لم يكن بمفرده ، فلقد قتلت رجلين ، وجرحت القبطان ، ولكن الشعر ليس سهلا ، فريما الكلمات لا تتطابق . وأخذ فيما بعد يمدحنى لمساعدتي الكريمة • لم أفهم الكلمات عندما كان يغنيها ، فلم أكن

أعرف أى كلمة من اللغة الغيلية ، ولم تكن تهمني . .

وبعد الانتظار الطويل والمعركتين العنيفتين كنت متعبا ، فسقطت على المقعد ، أحس بصدري صيقا وتنفسي بطيئا ، وكلما تذكرت اننى اطلقت النار على رجلين كنت أصاب بالغثيان ...

وفجأة صرخت كالطفل!

لمس ألن كنفي ، وقال أننى كنت ولدا شجاعا ٠٠ وكنت أنا في حاجة الى النوم ٠٠

فقال :

\_ ساقوم بالمراقبة أولا ، لقد أبليت بلاء حسما یا دیفید ۰۰ انك عزیز جدا عندی ۰

ورقدت ، وجلس ألن مع سيفه ومسدسه ، وبعد ثلاث ساعات ايقظنى وقمت بآلمراقبة ٠٠

لم يحسف أى شيء ، ولم يهجم البحارة مسرة أخرى • وعندما جاء الصباح كان البحر هادثًا ، لكن السَّمَاء كانت تمطر ، والطيور تصبح حول السفينة ، نعرفت أننا قريبون من الأرض ٠٠ وعندما نظرت من القمرة رأيتها ١٠ رأيت تلال سكاى الحجرية الضخمة في الجهة البيني ، وخلفها بقليل جزيرة روم الصغيرة

#### الفصل الخامس عشر

#### القبطان يعقد سلاما

تناولنا الانطار في الساعة السادسة ، فلدينا في مخازن القمرة أفضل الطعام والشراب يجميع أنواعه كنا رفيقين طيبن ٠٠ وعندما كنا ناكل ، اخذ ألن سكينا من على المائدة ، وقطع أحد الازرار الفضية من معطفه ٠٠

#### وقال :

- احتفظ بهذا ، لتتذكر عملا آخر هذه الليلة · وإذا أظهرت هذا الزر في أي مكان ، فسوف يحيط بك أصدقاء ألن بريك ·

كان يتكلم كملك ٠٠ لقد أعجبت بشمــجاعته

جدا ، لكنه كان مختالا أيضا ، فاخفيت ابتسامتى ، لأننى لم أكن أرغب فى شجار ، وبعد الأكل ، وجد ألن فرشاة تنظيف الملابس فى حزانة القبطان ، فخلع معطفه وأخذ ينظفه ، ثم أخذ ينظف بنطلونه من الآثار التى عليه ،

كان مزهوا بملابسة الأنبية ، ومع ذلك فلقد خلم زرا واتلف معطفه من أجلى · · وعندما فهمت ذلك · · ادركت قيمة هديته أكثر ·

كان لا يزال ينظف ملابسه عندما ناداه مستر رياتش من السطح • تسلقت عبر المنور ، ونظرت الله ، لم يكن مجروحا • مجرد خسدش صبغير على وجهه ، ولا أعتقد أنه حارب كنيرا • وكان متعبا لانه قام بتحريض الرجال أثناء الليل • •

وقال :

ـ ان هذا القتال شيء سيء ٠

فأجبت :

ـ لم تكن غلطتنا •



صوب الن مسلسه نحو وجهه

\_ حل يستطيع القبطان أن يكلم صديقك ؟

#### فسالت :

أهى خدعة أخرى

#### فأجاب :

ـ لا يا ديفيــه ، فالبحارة لن يحاربوا الآن ، ليس لديهم الشجاعة ، ولن أحارب أنا أيضا

اعطیت الرسالة لالن فوافق ۰۰ ثم ذکرنی مستر ریاتش پانه کان کریها معی ، وطلب متوسلا شرابا ، فاعطیته کائما من البراندی ، فشرب بعضها ، واخذ الباقی الی السطح ۰

جاء القبطان للنافذة ووقف هناك تحت المطر بوجه شاحب عجوز ، لم يكن يقدر على استخدام احدى ذراعيه ، فصوب الن مسلسه تحو وجهه · ·

#### فقال القبطان:

ـ ارفع هذا الشيء ! ألم أعطك وعدى يا سبيدى ؟ مل أنت تهيّنني ؟

الماضية ، فمأذا حلث ؟

#### فقال هوسيسون :

\_ لقد اتلفت سفينتي ، وليس لدى رجال كافون من أجل الرحلة حاليا • كما استقبل ضابطي الأول سيفك عبر حسده • يجب أن اذهب الى ميناء لأحمل على بحارة أكثر • وهناك سيتكلم ممك أحد من الحكومة •

#### فقال الن:

ــ أوه : سنأتكلم أنا أيضا ٠٠ لدى قصة طيبة ٠٠ خيسة عشر رجلا في جانب ورجل وغلام في جانب آخر ١٠٠ انه لمار ! سيسخر منك الناس • فاحمر وجه هوسيسون 🔐

#### ثم أردف الن قائلا:

\_ كلا ، عليك أن تنزلني عند بحيرة لينه! أ

#### فقال هوسیسون :

لقد مأت ضابطي الأول ، ولا أحد منا يعرف هذا الساحل ، وليس لدى خريطة ٠٠ نحن لا نبحر عادة في هذا الطريق ٠٠ كنا ذاهبين غربا لأمريكا ، لكن الريحة جعلتك ننحرف جنوبا ٠ من سيقود السفينة ؟

#### قال الن:

ـ حسن جدا ، انزلنی فی ای مکان قرب بلدی هایلاند ۰۰ لکن لیس بالقرب من آل کامبل ۰۰ واذا لم تقدر علی ذلك فانت بحار سی ۰۰

#### فقال القبطان:

ـ سیکلفك هذا مالا یا سیدی

#### فاجاب الن:

\_ سأدفع لك ستين جنيها ، قلت ذلك من قبل !

#### قال القبطان:

ــ هناك خطر على السفينة ، وعلينا كلنا · هل تستبطيع أن تقودنا ؟

#### أجاب الن :

\_ اننى لست بحارا ، ولكنى سافرت كثيرا على طول هذا الساحل ، وأعرف القليل عنه ·

#### قال هوسیسون :

\_ حسن جدا ، سأحاول ، لكن الريح تهب ، فاذا قابلنا سفينة من سفن الملك فقد يصمد الضباط للسفينة ، ولا تلومني اذا فعلوا ذلك ·

#### أجاب ألن:

\_ اذا رأيت سيفينة ملكية فعليك أن تهرب والآن أقدم لك زجاجة براندي ونعطيها لكم مقابل جردلين من الماء !

ووافق القبطان · · حصلنا على الماء فغسلنا الدم والزجاج ، وحصل القبطان ومستر رياتش على شرابهما ·

#### الغصل السادس عشر

#### الستيوارتيون والكامبليون

هبت الريح وأبحرنا ناشدين موطن الن ٠٠ واشرقت الشمس في الصباح ومررنا بجزر كثيرة ٠٠ وجلسنا أنا والن في القبرة جلسة استرخاء ٠٠ ودخنا غليونا من تبغ القبطان الفاخر ٠

وعندما أخبرته بقصة مشاكلي أنصت كصديق مخلص ، ولكن عندما تكلمت عن مستر كامبــل ، القس ، غضب •

#### فقلت:

\_ لماذا يا ألن ؟ لماذا لا تحب الكامبليين •

11.

#### فاجاب:

حيث الت تعلم ن فانا ستيوارتي من أبين ن والكامبليون أعداؤنا منسذ سنين وكثيرا ما هاجمونا ، وسرقوا منا ، وأخذوا أراضينا ، لكن ليس بالسيف مطلقا ، ولا في قتال عادل أبدا ·

#### وصرخ بصوت مرتفع مضيفا :

ـ فقط بالخدع والكلمات المزيفة ، ويدعون انهم حصلوا عليها بالقانون · وهم يكذبون ! عليهم اللمنه جميعا !

لم أصدق كل كلمة قالها ، لكنى لم أخبره · كنت أعرف أن الهايلانديين دائبو القتال والعراك بين أنفسهم ·

#### وقلت له :

\_ اخبرنی قصتك •

#### قال :

\_ كان أبي جنديا في الحرس الاسود (\*) · كان

(大) فرقة من الجنسود من اسكتلندا مشسسهورة في الجيش انجليزي ·

مشهورا بفن السيف ، فعلمه لى \* لم يقتصد أى مال مطلقاً ، وبعد وفاته التحقت بذوى المعاطف الحمراء

قلت :

ـ ماذا : هل كنت في الجيش الانجليزي ؟

قال ألن :

ـ نعــم ، لكنى هربت وتحـولت الى الجــانب الهايلاندى .

اعسرف أن الهروب ضله القانون ، وأنسه جرم فظيع لأى جندى ، لكن لم أقل ذلك ، لأنى لا أريد أن أتشاجر مع صديقى .

قلت :

ـ لكن يا ألن ، عقاب الهارب هو الموت ٠

قال :

ــ نعم ، فأنا خارج عن القانون ، واذا أسروني فسيشنقونني ·

فصرخت :

ـ يًا للهول • أنت هارب ، وثائر ، وحارج عن

.177

القانون ، وخادم لملك فرنسا ، لماذا رجعت لهذا البلد ؟

— حسن ، لقد افتقدت أصدقائى ، وبلدى . . فرنسا مكان رائع ، لكنى افتقدت شجيرات الخلنج (\*) . والغزلان . كما لدى بعض الأعمال فى هايلاند . وأحيانا أحصل على بعض الشباب من هنا ليخدموا فى الجيش الفرنسى ، لكن أهم شى عمى أعمال اردشيل . فهو رئيس عشيرتى .

#### واستمر قائلا:

- عندما هزم الانجليز جميع عشائر الهايلاندين، هرب اردشيل الى فرنسا ، واستولت الحكومة على جميع أراضيه في أبين ، وطالبت المستأجرين بالايجارات وقام الثعلب الأحمر - عليه اللعنة - بجباية المال للحكومة من المستأجرين ،

#### سالت :

ــ من هو الثعلب الأحمر ؟

(大) شجيرات تنبو في كتل كثيقة ، لها أوراق صغيرة دائمة الخضرة ولها عناقيد من الزهور الصغيرة البنفسجية اللون •

ــ انه كامبلي ٠٠ رجل ذو شعر أحمر ٠٠ آه ٠٠ لو استطيع أن أقتله !

كانت نظرته متوحشة وهو يبين عن أسنانه ٠٠

#### ثم اضاف :

- أما رجال أبين - السبتيوارتيون والماكوليون والمكروبيون فهم مساكين فقراء ، لكنهم يدفعون ايجارا انابيا لرئيس عشيرتهم كل سنة • وأحمل أنا هذا المال اليه في فرنسا •

#### صرخت :

ـ ماذا ! يدفعون ايجارين ؟

ـ نعم یا دیفید ، فجیمس ستیوارت بجمع المال فی هایلاند ، انه قریبی وکان صدیقا لابی .

#### فصعت :

ــ اعتقد ان هذا موقف نبيل · · فأنا هويجى ومخلص للملك جورج لكنى معجب بهم ، فهم كرماء ·

#### فقال :

\_ نعم ، أنت هو يجي ، لكنك جنتلمان ولست مثل الكامبليين! ولا مثل الثملب الأحمر ·

كان وجهه عابسا متجهما ٠٠

#### ثم أردف قائلا:

ر والآن، سمع كولن كاميل بقصة المستأجرين وأنهم يدفعون ايجارا ثانيا لزعيمهم ، فأحضر الأوراق والمحامين وذوى المساطف الحسرا ، وجاء الى أبسين ليطردهم من بيوتهم ، سأصطاده في يوم ما ، وأطلق عليه النار ،

#### للت :

 الن ، هذا ليس من الحكمة ، فأنت تتكلم دون جدوى · فكل هذه الكلمات الفاضية لن تسبب أى أذى للثعلب الأحمر · · أترك عقابه لله سبحانه ·

#### : الق

\_ آه ، طبعا ، فمدرسك كان كامبلي •

140

ě

#### اضفت :

ــ علاوة على ذلك ، اذا أتى هذا الكامبلى بالمحامين والجنود ، فهى أوامر الحكومة ، انها ليسبت غلطته ، واذا قتلته فسيحل محله رجل آخر .

#### قال الن :

انك راثع في القتال ، لكن فيك دم مويجي .
 كان صوته حنونا وفي نفس الوقت غاضبا ، ولم أزد عن التعلب الأحمر كلمة أخرى .

#### وسالت :

ـ كيف تأتى وتذهب كل مرة ؟ ٠٠ فهناك فرق للجنود في هايلاند ٠

#### فاجاب :

ـ حسن ، فالجنود لا يمكن أن يوجدوا في كل مكان ، واذا رأيت جنديا في طريق ، أسلك طريقا آخر ، واختبى في شميجيرات الحلنج ، أو في بيت صديق .

علمت أشياء أخرى عن صسديقى ١٠٠ انه كان مشهورا فى هايلاند بموسيقاه وشعره ، وكان يقرأ الفرنسية والانجليزية ، كما أنه كان خبيرا بالسيف القصير والسيف الطويل ، كما هو خبير بالبندقية ، ومعلم كان مزهوا بنفسه وبعلابسه ، يتشاجر بسهولة ، وهو كالطفل ، وهذه أسوأ خصاله ، لكنه كان يتذكر المعركة التي دارت في القمرة ، ولم يحنق على أبدا ، هل لأنه كان يحترم شجاعتى ؟ أم لأنني شاهدت أعماله الباسلة ؟ ٠٠ شبعاتى ؟ أم لأنني شاهدت أعماله الباسلة ؟ ٠٠ يعجب بها أيما أعجاب فى ألن بريك !

## الفصل السابع عشر السفينة تغرق

في وقت متآخر في المساء طل هوسيسون برأسه داخل باب القبرة · · وقال :

- هيه ، تمال · · انظر ما يحدث · فسال الن :

- هل هنه مكيدة آخرى ؟

- مل هنه مكيدة آخرى ؟

- مرخ القبطان :

- لا تضيع الوقت ! سفينتي في خطر !

رأينا أنه جاد ، فخطوت أنا والن الى ظهر



أشار القبطان بجنوب الى صف من الصخور

السفينة ، كان الجو باردا والربح تهب بشلمة ، والقمر بدرا ، وكانت السفينة تبحر مسرعة تاركة الساحل الغربي لجزيرة مول ، وارتفعت فجاة فوق موجة عاتية ·

أشار القبطان بجنون الى صف من الصخور يتكسر البحر فوقها الى أمواج بيضاء • وتظهر بعد مسافة قريبة صخور أكثر •

#### قال ھوسيسون :

ــ اسمع ! انتى لم أكن أعلم بأمر هذه الصنخور ، "هل منها الكثير ؟

#### فاجاب الن:

ـ سيدى ، لست بحارا · · اعتقد يوجد عشرة الميال منها ·

نظر القبطان الى مستو رياتش كما نظر مستر رياتش الى القبطان ١٠ **اللي قال :** 

ـــ لو كان مستر شـــوان هنا ! كان ســـيمرف الطريق خلالها ، اليس كذلك ؟

14.

#### فاجاب الن :

ے لست ادری ، لکنی اتذکر شیئا · انها اروق بالقرب من الیابسة ·

كان هناك ثلاثة بحارة فقط على السطح بجانب الضباط ، فبعظم الآخرين كانوا مصابين

وأرسل القبطان مستر رياتش ليصمعد بين الاشرعة ليتفحص الساحل ·

#### فصرح بعد فترة قائلا :

ـ أنها أروق بجوار اليابسة ٠

#### ثم قال هوسيسون لألن:

\_ حسن يا سيدى ، سنحاول طريقك ، وأدعو الله أن تكون على صواب ·

#### فقال ألن:

ــ أنى أدعو الله ، لكنى لست متأكدا •

أبحرنا تجاه الطرف الجنوبي الغربي لجزيرة مول ، ورأينا الصخور قابعة في دربنا · وأحيانا كان مستر

المخطوف \_ ١٣١

ریاتش ینادی علی القبطان ۱۰ انحرفت السفینة بعد ذلك ومالت بجانبها بسرعة فی خطر مباغت کان وجه هوسیسون صارما صلبا كالصلب نفسه ، وهو واقف بجوار رجل الدفة لم یكن قد أظهر شجاعة كافیة فی القتال ، لا هو ولا مستر ریاتش اما الآن ، فأراهم شجعانا فی عملهم ، فاحترمتهم لذلك ، خاصة عندما رایت وجه ألن الشاحب ۱۰ وهو یقول :

ـ أوه ، ديفيد هذه ليست موتتي !

قلت :

ـ ما بك يا الن ، هل أنت خائف ؟

قال :

ــ لا ، لكنها ميتة باردة !

مازال البحر هائجا ، ونادى مستر رياتش مرة أخرى وقال بأنه يرى مياها صافية أمامنا ٠٠ فقال هوسيسون لألن :

\_ كنت على صــواب لقد أنقذت السفينة يا سيدى •

#### وفجأة صرخ مستر رياتش:

\_ صخرة عن يميننا •

وفى نفس اللحظة ، اسقطت الريح الأشرعة . فاستدارت السفينة بشدة واصدطهمت بالصخرة . وسقطنا جميعا على ظهر السفينة .

وقفت على قدمى بعد لحظات · وبين لى ضــو٠ القمر أن الصخرة كانت قريبة من جزيرة صغيرة ·

تكسرت الأمواج فوق السفينة المسكينة وضربتها في الصخرة ، فأخذت تنهشم الى قطع ، وامتلأت آذاننا بضوضاء الأشرعة ، وصوت الريح ، وصرخات الرجال المصابين في السلوقية .

حــاول مستر رياتش والبحارة رفع الزورق ، فركضت لمساعدتهم ولم يتحرك القبطان ، كان مسكا بالحبال الرئيسية ، ويصيح في كل مرة ترتطم فيها

السفينة بالصخرة · فالكوفينانت له بمثابة الزوجة والولد · لقد ترك مستر شاوان يفعل ما يفعل في والساحوم ، لكنه لم يكن يحتمل البحر القساسي على السفينة · نظرت عبر الشاطيء · ·

#### وسالت الن :

\_ ما هذه الأرض ؟

فاجاب :

ـ انهـا أسوأ أرض بالنسبة لى ٠٠ أنها أرض الكامبليين !

لقب دفعنا الزورق الى جسانب السفينة ٠٠ عندما صرخ بحار فجاة قائلا :

ـ توقفوا بحق السماء ٠

وجاءت موجة مهولة رفعت السفينة الى أعلى تم قلبتها ، وقرعتني في البحر •

مبطت الى أسفل وشربت ماء كثيرا ، وعلت الى أعلى ثم حبطت ثانية · أخذت الأمواج تضربنى وترمينى من عل ، ثم غطتنى مرة أخرى ، وسحبتنى مسافة



خضت في الماء

هائلة · وفى النهاية وجدت نفسى متعلقا فى شىء · انه قائم خشبى من أشرعة السفينة ، ثم طفوت فوق ماء هادىء ·

وأصبحت بعيدا عن السفينة ، فصرحت ولم يسمعنى أحد •

كانت الجزيرة الصغيرة قريبة ، استطعت أن أدى الصخور وشجيرات الحلنج التى عليها · أردت أن أصل اليها ، ولكنى لم أكن أستطيع السباحة جيدا ، فتعلقت بالقائم الحشبى بكلتا ذراعى ، ورفست الماء بقدمى · وهكذا أخذت أتحرك فوق الماء · كان عملا شاقا ، لكن بعد ساعة وصلت إلى خليج صغير ·

كان مكانا موحشـــا ، لكنى كنت ممتنا لله • ولاحظت ان المياه أقل عمقا منا ، فبدأت أخوضها ميمما نعو الشاطئ • • !

# المنظم المنظم

#### الجزيرة الصغيرة

بدأ أسوأ جزء من مغامراتي عندما خصت الى الشاطئ ، أخلت أسير جيئة وذهابا على الرمال لأدني، نفسى ، وكان الليل في منتصفه ، ولا يوجد صوت لانسان أو لماشية ، هناك فقط صوت الأمواج وعي تتكسر على صحور الشاطئ ، ،

ولما جاء النهار ، تسلقت اقرب تل ، ونظرت من خولى • لم أثر أى علامة للسفينة أو للزورق • • ترى أين رفاقى فى السفينة ؟ لا يوجد أى شراع فى المحيط ، ولا بناء ولا انسان على اليابسية • • ملابسى مبتلة ومعدتى خاوية • • وبدأت أمشى على الساحل لاتفحص

المكان ، الى أن توقفت عند جدول ماء يجرى متوغلا فى الهابسة ، واستدرت ومشبيت جهة الداخل متتبعا له ، وبدلا من أن ينتهى ، اذا به يتسع أكثر ، وأكثر ، وفجأة فهمت أنه ليس بجدول ماء جقيقى ، أنها جزيرة صغيرة خاوية ، والبحر المالج حولى من كل مكان ،

لم أسبتطع الخبوض عبر الجنول ، فالماء كان عبيقا ، وفكرت في العامة الخشبية التي استخدمتها في وصولي لليابسة ، يمكنها أن تساعدني مرة ثانية، مشيت راجعا عبر قمة الجزيرة الصغيرة ، ووصلت مرة أخرى للخليج الصبخير ، لكن المتعامة لم تكن موجودة ، لقد طفت وسحبها البحر ، ولا أسستطيع الوصول البها ، وشعرت بالياس التام ،

كان وقتا عصييا ، لا أحب أن أتذكره • لم يكن معى فى جيوبى الا النقود وزر ألن • لقد عشت سنوات عمرى فى الريف ، وليس لدى أى خبرة بالجزر أو البحر • ماذا كان يمكننى عمله ؟

وجدت بعض القواقع ، وكنت جوعان جدا لدرجة

أننى أكاتها ، ولانها نيئة جعلتنى أشـــعر بالغثيان في الحال ، لكنى أكلت منها أكثر ، فلا يوجد شيء آخر ، كانت السماء تمطر طوال النهار ، ولا يوجد ما احتمى تحته ، وفي المساء رقعت بين الصخور ، وقعماى متدليتان في الماء المالح ،

وفى اليوم التالى ، عبرت الجزيرة مرة ثانية . كانت كلها عبارة عن صخرة واحدة ، وكانت الطيور تطير حولى ، لكن لم استطع الامساك بأى منها ، فليس لدى بندقية . وأخلت أبحث عن ملتجأ أحتمى فيه ، فلم أجد غير طلل من الأطلال . عبارة عن بناء صغير بلا سطح .

ونظرت فى الجهة المقابلة ، الى ساحل اسكتلندا ، فرأيت منازل وكنيسة قديمة كبيرة · أيجب أن أموت هنا وحيدا ، وبالقرب من بلدى ؟

وفى الصباح الثالث رايت غزالا أحمر واقفا على

التل ، وعندما تحركت اختفى · كان قد سبح من الساحل الرئيسي ، وفى السماء شاهدت سرا يطير عاليا · أما أنا · نفلا استطيع أن أنفذ في الهواء أو في الماء ·

كنت أبحث عن مزيد من القواقع عندما سقطت عملة ذهبية على صخرة وتدحرجت الى البحر · عرفت ان هناك ثقبا في جيبى ، وليس فيه تقود الآن فيما عدا جنيهين ذهبيين وشلنا فضيا ، والتقطت جنيها آخر من الأرض · وعندما غادرت كوينزفيرى كان معى حوالى خمسون جنيها · أما الآن فمعى ثلاثة جنيهات وأربعة شلنات ، رغم أننى كنت وريثا لبيت كبير ·

كنت خائر القوى ، والبحر والمطر قد اتلفا ملابسى ، وحلقى لا يزال ملتهبا ، ومنظر القواقع البحرية يمرضنى ، لكنى مضطرا لآكلها . • وكنت عطشان ، ومياه البحر مالحة ، لذلك شربت من حفرة موحلة تجمع فيها بعض المطر ، ولم تكن هذه نهاية مشاكل على الجزيرة •

توقف المطر أخيرا وظهرت الشمس ، فرقدت على

صسخرة مسطحة بجانب البحر · · جففت الحرازة ملابسى ، وبعثت الشمس الراحة فى أوصالى ، وعادت لى بعض القوة والأمل · وفجأة ظهر زورق صغير فيه رجلان يصطادان · · فصرخت :

#### \_ النجدة! النجدة!

وسقطت على ركبتى • لقد سمعنى الرجلان وصرخا باللغة الغيلية واحداد يضحكان ، لكن الزورق لم يتوقف • لم أصدق انهما تركانى ، فركضت على طول الشاطئ • واخذت أنادى عليهما ، وبكيت بكاء طفيل غاضب !

وأكلت قواقع أكثر ، وأحسست بغثيان **أكثر ،** وكانت قواى قد خارت تهاما ، وظننت ب**أنى سأموت** لا محالة !

وفی الیوم الرابع ، رأیت نفس الزورق یبحر تجامی ، فجریت للبحر ۰۰ وأخذت أقفز من صخرة لاخری ۰ کانت ساقای تهتزان من تحتی ، وانغص حلقى من المرارة ومن الجفاف ، وانحبس صوتى بعض الوقت ، ولم أستطع النداء ·

اقترب الزورق ٠٠ كان فيه ثلاثة رجال هذه المرة ، وعندما صبحت ، ضبحك الرجل الثالث ، ثم وقف في الزورق ولوح بيديه ٠ وتكلم بالانجليزية وانست ، وصل الى سمعى كلمة « المله ، • بدأ بريق أمل عندى ، وكان يشير نحو الساحل الرئيسى • •

#### فصرخت :

\_ مل تقصد عندما ينحسر الله ؟

#### : القال

ـ نعم ، نعم ، المله •

التفت بعيدا وركضت راجعــا فسوق الرمال ، والرجال لازالوا يضحكون ·

جريت عبر الجزيرة وفي نصف ساعة وصلت الجدول · كان الماء آنئذ ضحلا جدا ، فخضت فيه الى الجزيرة الأصل ــ جزيرة مول · أما الجزيرة الصفيرة ، فكانت تتكون مع ارتفاع المد فقط ·

كنت فتى ريفيا ، لا أثارك مذا السر \* لم يفهم الهايلانديون الذين كانوا فى الزورق مشكلتى ، لقد ظنوا أننى مجنون \* لكنه كان وقتا عصيبا لى • •

## الفصل التاسع عشر الفتى ذو الزر الفضى

كانت جزيرة مول وعرة مثل الجزيرة الصغيرة · لم يكن فيها طرق مطروقة · ليس فيها سوى مستنقع واحجار كبيرة ·

رأيت دخانا يتصاعد من بعيد ، فسرت تجاهه الى أن وصلت الى منزل ٠٠ ورأيت وجنتلمان هايلاندى، جالسا في الشمس خارج المنزل ويدخن غليونه • كان يتكلم قليلا من الانجليزية ، لكنني فهمت منه أخبار رفاقي ، وأنهم وصلوا اليابسة ، ومكثوا في منزله ٠ فسالت :

\_ هل كان فيهم شاب يرتدى ملابس جنتلمان ؟

فقال ، بأن واحدا منهم لا يرتدى ملابس البحارة • فقلت :

ـ آه ، آكان لديه قبعة ذات ريش ؟ فأجاب :

ـ كان بدون قبعة • ربما فقد ألى قبعته ، ثم تذكرت المطر وابتسمت ، اذ تخيلت ألى بأناقته وهو يحتفظ بقبعته تحت معطفه ليحميها ! كان يحب ملابسه الأنيقة • وفجاة قال

\_ هل أنت الفتى ذو الزر الفضى ؟

فقلت وأنا أظهره له :

\_\_ نعم

فقال :

\_ حسن اذن ، عندى لك رسالة · عليك أن تتبع صديقك الى بلدة ناحية توروساى ·

أدخلني الرجل منزله واستمع هو وذوجته

لقصبتی ، وقدما لی بعض الطعام ، ثم رحت فی نوم . عمیق ، وترکانی نائما حتی الیوم التالی .

استرددت بعض قوتی ، وأصبح حلقی افضــل پکثیر ، کما أبهجتنی أخبار الن ورفعت من معنویاتی ، فترکت الرجل الطیب وزوجته ، وسرت فی طریقی

وقابلت بعض النساس ، ولاحظت أن جميسه الهايلانديين فقراء في هذه البلاد الموحشة ، وانهم يعرفون قليلا من الانجليزية ، ولم يستطيعوا أن يشرحوا لى الطريق الى توروساى ، تبعولت كثيرا ، ومكتت احدى الليالى في منزل صغير مقابل خمسة شلنات ، وقال لى صاحب المنزل بأنه سيرشدنى الى الطريق ، ولكنسه خدعي ولم يف بما قال ، وأراد آخر أن يسرق نقودى ، ولكند هر بت ،

وفی توروسای عثرت علی حانة صغیرة نبت فیها توما هنیثا • وبعد سفر اربعة آیام اصبحت قویا وفی صحة جبدة •

كان هناك زورق يعمل كمعدية من توروسناى الى

131.

كنلوخالين ، التي تعتبر أقرب مكان على الساحل الاسكتلندى • كان رجل المعدية اسمه نيل مكروب ، ومنا أحد أسماء عشيرة ألن • كان الزورق مزدحما وكنت أريد التحلث معه • وعند كنلوخالين أخذته جانبا • • وقلت :

\_ اننی أبحث عن شخص يدعی الن بريك ، ثم عرضت عليه شلنا · فقال غاضيا :

\_ انها اهانة يا سيدى ، الجنتلمان لا يتصرف مكذا ٠

ادركت غلطتى • كان فقيرا ، لكنه كان معتدا بنفسه ، مثل الن ، فبيست له الزر الفضى • •

فقال :

حسن أن كنت الفتى ذا الزر الفضى ، فلدى أوامر بمساعدتك ، لكن يجب أن لا تتكلم عن ألن بريك ، ولا تعرض نقودك القدرة على جنتلمان هايلاندى!

المخطوف ــ ١٤٧

وأخبرنى برسالة الن : وكان على أن أنام فى الفندق الصغير الموجود فى كنلوخالين ، وثانى يوم أعبر مورفن ، وأقضى الليل مع صديق الألن ، وفى اليوم الثالث أعبر بحيرتين ، ثم أسأل عن طريقى الى دارور فى أبين ، وبعدها أبحث عن منزل جيمسى جلينز فى اوخارن .

كما أوصانى نيـل بأن أتجنب الهويجيين والكامبليين ، وذوى المعاطف الحمراء ، وعلى أن أختبى، بين شجيرات الخلنج اذا صادفتهم \* لقد ظننى جيمسى \* ·

كان الفندق في كنلوخالين سيئا ، لكن نمت ، وفي اليوم التالي قابلت قسا ، يقوم بجولة في أنحاء هايلاند اسمه مستر هندرلند كان يقرأ كتابا عن الانجيل باللغة الغيلية ترجمه مستر كامبل من اسندين ، فجملنا هذا أصدقاء ، فمشينا سيويا ، وتكلمنا عن التعلب الأحمر والمستأجرين في أبين ، واظهر استياءه للدك قائلا :

لاردشيل ـ انه رجل قاس ـ يجعل المستأجرين يدفعون ايجارا ثانيا ، وهناك ألن بريك ·

#### فقلت:

\_ آه، ما رأيك فيه ؟

#### فأجاب مستر هندرلند :

انه رجل شجاع ، جسور ، يستطيع عمل أى شى ويقتل أى رجل · انه أفضل أنصار جيسى ، لكنى أحترمه ·

#### فسألت :

\_ وكولن كامبل ؟ الثعلب الأحمر ؟

ــ لديه مهمة شاقة ! سيأتى غدا مع ذوى المعاطف الحمواء لطرد المستأجرين • ولكن الستيوارتيين شجمان عنيفون ، يخيل الى أنهم سيقتلونه !

استمتع مستر هندرلند بصحبتی ، فدعانی لقضاء الليلة فی بيته ٠٠ كان منزلا صغيرا على بحيرة لينه ٠ وقبلت الدعوة ، الاتجنب منزل صديق ألن ، اذ بدأت

أتحاشى الهايلانديين الغرباء ، بعدما حدث لى مع المرشد المزيف ، ونيل مكروب الغاضب ·

عثر مستر مندرلند على زورق لى في اليدوم الثاني ، سيعبر به صاحبه بحيرة لينه الى أبين بعد ظهر ذلك اليوم ، فأخذني معه ، ووفر على سفر يوم طويل ١٠٠٠

## الفصل العشرون

# الثعلب الأحمر

كانت البحيرة عبيقة ، والجبال على جانبيها مرتفعة وعرة موحشة • انها بلاد قاسية ، لكن الن كان يعبها • وكانت الشمس تنعكس على صفحة الماء من بعيد ، ورايت - وإنا في الزورق - شيئا يتحرك على طول الساحل • تبينتهم ، فاذا بهم جنود المعاطف الحمراء ، بسيوفهم البراقة • كانت القوات تسسير لطرد المستاجرين في أبين • انه موضوع مؤسف •

عبرنا البحيرة ، وانزلنى صياحب الزورق على الشاطئ ، فرايت غابة لترمور من فوقى ، واشهام



عبرنا البحرة ، وانزلني صاحب الزورق على الشاطي

يفطى السفح ، ويجرى طريق من الشمال للجنوب عبر منتصف الغابة وجلست عند حافة الغابة لآكل بعض الحبر ولافكرت كلمات مستر هندرنند عن السيتوارتيين في أبين ، فجعلني هذا .

ماذا يجب أن أفعل ؟ لماذا أنا ذاهب الى ألن ؟ انه خارج عن القانون ٠٠ وربعا قاتل ٠ لماذا لا أتجه نحو الجنوب ، حيث موطنى ؟

كنت مستغرقا في التفكير ، عندما سمعت صوت جياد ، ورأيت أربعة رجال قادمين على طول الطريق عبر أشجار السندر • وكان الطريق وعرا ضيقا في هذا المكان، لذا فقد كانوا يسيرون واحدا خلف الآخر ، وهم يقودون جيادهم •

كان الأول « جنتلمان ، ضخما متغطرسا بشعر أحمر ، والثانى يرتدى رداء أسود نظيفا ، وشعرا أبيض مستعارا ، أدركت أنه محام ، وكان الثالث خادما ، أما الرابع فهو الشريف ، منفذ القانون .

وعندما وصل الرجل الأول بالقرب منى ، نهضت من بين أجمات السرخس ، واستفسرت عن الطريق الى أوخارن ، وقف الجنتلمان ونظر الى باندهاش ، ثم النفت نحو المحامى وقال :

ـ أهـــذا فأل سى • • • اننى ذاهب الى دارور ، وأنت تعرف سبب ذلك ، وهذا الفتى يسألنى الطريق الى أوخارن •

## فقال الآخر:

ـ جلينور ، لا تهزأ بالموضوع !

وقف الرجال وأخذوا ينظرون الى • ــ ماذا تريد في أوخارن ؟

سألنى هذا الســــؤال ، كولن روى كامبل من جلينور . أنه الثعلب الأحمر نفسه .

## فاجبت :

ـ صاحب المنزل !

فقال جلينور :

ـ جيمس جلينز ١٩ ثم التفت الى المحامي مرة أخرى \*

#### وقال :

ـ هل تعتقد أنه يجمع رجاله ؟

#### فقلت

ــ ان كنت تقصيدني ، فانا لست من رجاله ، ولا من رجالك أيضا ، انبا أنا حويجي شريف مخلص للملك جورج •

## فقال الثملب الأحمر:

ــ ولماذا أنت بعيد عن بلدك أيها الرجل الشريف ؟ لماذا تريد الأخ أردشيل ؟ إننى ذو نفوذ هنا ، ولتملم ، أن قوات الملك تحت امرتى ·

#### فقلت بغضب :

\_ سمعت أنك رجل قاس

فنظر الى في صبت •

## ثم اردف قائلا :

- حسن ، لسنانك جرى ، لكنى احترم صراحتك ٠٠ ؟ سأخبرك طريق باب جيمس ستيوارت ، انما ليس اليوم ٠٠ فما رأيك ؟ ٠

كان يوجه كلامه للمحامى مرة أخــرى ، والتفت اليه ، وفجأة جاءت رصاصة من جانب التل ، وسقط جلينور على الطريق • واخد يصرخ المرة تلو المرة :

ــ أوه ، لقد مت !

رفعه المحامى الى أعلى قليلا ، وأمسكه بين ذراعيه ، ووقف الحادم مذهولا خائفا ، ووضع المصاب يديه على صدره ، فانزلقت أصابعه على أزرار معطفه ، ثم سحب نفسا عميقا مالت بعده رأسه على كتفه ، لقد مات ، لقد قتلته الرصاصة ،

وقف المحامى صامتاً ، ووجهه مكفهرًا شاحبًا ، أما الخادم فصرخ كالأطفال ، وكنت معلوءًا بالرعب • • !

ركض الشريف عائدا ليحضر الجنود، وأوقد المحامي الرجل الميت على الطريق ونهض •

ركضت متسلقا التل وانا أصرخ: ــ القاتل! القاتل!

وصحت :

الله هنا! الني أراه!

ألقى الرجل بنظرة خاطفة من فوق كنفه ، وبدا يركض ، ثم اختفى فورا وراء بعض الأشجار ، ثم ظهر فوقهم · كان يتسلق بسرعة عابرا قمة التل وتوارى عن الأنظار وراء الصخور · · وسمعت صوتا يناديثي :

ـ قف ! قف ! ارجع !

نظرت خلفى ، فرأيت المحامى والشريف يلوحان لى ، وذوى المعاطف الحمراء قادمين من الغابة عن يسارهم،

#### فصحت :

\_ أرجع ؟ لماذا ؟ تعالوا أنتم الى هنا !

## فصرخ المحامى :

ـ عشرة جنيهات ان أمسكتم هذا الولد! أنه شريك القاتل · لقد أرسلوه هنا لايقافنا!

سمعت ذلك ، وامتلأ عقسلى بخوف جديد · · فالحطر على حياتك شيء سيء ولكن الحوف على حياتك وسسمعتك اسوأ · لقد طنوا أنني شريك القاتل · ووقفت مشدوها لا أقدر على الحركة · فماذا أفعل ؟

انتشرت الجنود ٠٠ ركض بعضهم نحوى ٠٠ وصوب بعضهم بنادقهم نحوى ٠٠ لكنى مازلت غير قادر على التصرف ٠٠

#### فسمعت صوتا هاتفا :

- تعال ، أدخل بين الأشجار •

کان الصوت قریبا جدا ۰۰ أطعت دون تفکیر ۰۰ وسیمت فی نفس الوقت طلقات ناریة ۰۰ وفی داخل ملجاً أشجار السندر رأيت ألن واقفا ٠٠ كانت في يده سنارة لصيد السمك ، وقال :

ـ تعال !

وركض على طول جانب الجبل ٠٠ وتبعته مسرعا ٠

ركضنا بين الأشجار ، واختبانا خلف تلال صغيرة، ورحفنا على أيدينا وركبنا بين شجيرات الخلنج ، وتحركنا بسرعة ، حتى انقطع نفسى ، وشهعرت بأن قلبي سينفجر ، وبعد ربع سساعة توقف ألن ، ورقد على نباتات الخلنج ، والتفت الى وقال :

\_ انها خطرة هذه المرة · · اتبعنى من أجل حياتك ·

وبنفس السرعة ، ولكنى بحرص أكثر ، رجعنا عبر جانب الجبل ، ولكن على ارتفاع أعلى ، الى أن عدنا مرة أخرى داخل الغابة ، وفى النهاية ألقى ألن سنارته ، ورقد على وجهه فى أجمـــات السرخس ، وهو يتنفس بعمق شدید جدا ۱۰ اما انا فشعرت بجانبی یؤلمنی ، وراسی یدور ، ولســـانی جاف ، وقوای خائرة ۰۰ فتمددت بجانبه کالمیت ۱۰ !

## الفصل الحادى والعشرون

# حديثي مع ألن في الغابة

استرد ألن قواه من ركضنا الشاق ، وذهب الى طرف الغابة ، ونظر خارجها قليلا ·

## ثم عاد وجلس قائلا :

\_ حسن ! كان ركضنا عنيفا يا ديفيد !

لم أنبس ببنت شفة ، ولم أرفع رأسى ، لقـــد شاهدت المقتل الفاجئ لجنتلمان قوى أنيق ، ولم أفق من الصدمة بعد ،

مازلت أشعر بالرثاء ، لكن · · شخصا ما قتــل الثعلب الأحمر ، وألن ـ الخبير بالبندقية ـ يكره هذا

الرجل ٠٠ وكان موجودا هنا ، مختبئا في الأشجار ٠٠ وهاربا من الجنود ٢٠ ترى هل هو الذي أطلق النار ، أم أنه هو الذي أعطى الأمر بقتـــل الرجل ؟ لا تفرق كثيرا ٠٠

صديقى الوحيد فى أراضى هايلاند الموحشة مذنب بجريمة قتل · ولم أستطع النظر اليه ·

#### سألني :

\_ أمازلت متعبا ؟

فقلت ووجهى في السرخس :

ـ لا ، الآن ارتحت ، وأستطيع أن أتكلم · يجب أن نفترق · · لقد أحببتك ، وأعجبت بك يا ألن · · لكن طريقك غير طريقى ، ولا هو طريق الله · ·

#### فقال ألن بجدية واضحة:

ــ لن أفترق عنك بلا سبب وجيه ١٠٠ اذا كنت تعلم شيئا ضدى فأخبرنى به ، وان كنت كارها لرفقتى فقط ، فلابد أن أعرف السبب ٠٠

#### فقلت :

\_ الن ، تعلم جيدا ، أن رجل كامبل يرقد قتيلا في دمه تحت هناك !

## صمت فترة ثم تكلم قائلا :

\_ مستر بالفور من شوز ۱۰۰ اذا قتلت ، فنن أقتل منا ، لأجلب لجماعتى وعشيرتى المشاكل ، وكيف لى ذلك بدون سيف أو بندقية ، فسنارة صيد السمك لا تكفى ١٠٠

#### فقلت :

\_ حسن ! هذا صحيح !

فاستمر ألن قائلا:

۔ والآن ، أقسم بشرفی بأنه لیس لی أی ضلع فی الموضوع ٠٠

#### فصرخت قائلا :

ــ أحمد الله على ذلك !

ومددت له يدى ، لكنه لم يرها ،

ـ هاهی ، مشــاکل کثیرة بخصوص واحد من الکامبلین ، وغیرها کثیر ، الیس کذلك ؟

#### فقلت :

ـ لا يمكنــك لومى • مل نذكر كلمـاتك على السفينة بأنك تكره الثعلب الأحمر ، وتتمنى موته • • لكن التفكير شىء والفعل شىء آخر • شكرا لله على ذلك . أنا سعيد بعدم اشتراكك فى قتله يا ألن • • وها هى يدى أقدمها لك ثانية •

فصافحنى بكلتا يديه وقال بأنه يستطيع أن يغفر لى أى شى من ثم أشار بأننا يجب أن لا نضيع وقتنا ولنغادر البلاد و **وأكد قائلا**:

ـ بعد موت جلينور سيفتش ذوو المعاطف الحمراء كل شخص فى أبين ، وأنا هارب من الجندية بينما أنت شريك القاتل ٠٠ ليس لنا بقاء هنا ٠

فسالت :

\_ الى أين نذهب ؟

فأجاب :

ـ الى الأراضى المنخفضة •

کنت سلمیدا ، فالأراضى المنخفضـة بلادى ، ومیراثى مناك ، علاوة على أننى يجب أن أعود لاعاقب عمى .

لست مذنبا ولا شريكا في جريمة قتل الثعلب الاحمر ، لكني خفت أن أموت بسبب ذلك ، فقلت :

ـ سوف أذهب معك يا ألن ٠

فقال :

ـ ستكون حياة قاسية ، وسنكون متعبين جائعين دائما ، ولن نجد الماوى ، وسننام في الخلنج ، ويمكن أن يصطادونا كما يصطادون الغزلان • اننى أعرف هذه



ونظرنا من بين شجر السندر

الحياة جيدا ، تعودت عليها • لا يوجد بديل ، أما أن تختبيء معى في الخلنج واما تشنق !

نظرنا من بين شــجر الســـندر ، فوجدنا ذوى الماطف الحمراء يحومون في الطرف البميد من الجبل ... انهم يبحثون عنا ... وضعك قائلا ،

\_ سيحل بهم التعب ، فلنجلس لنأكل ونرتاح قليلا يا ديفيد ، ثم نذهب الى أوخارن حيث منزل جيمس سيتوارت قريبى ، وأحصل على ملابسى وأسلحتى وبعض المال ، ثم نتابع طريقنا .

اللغا ، وشربنا ، وراقبنا غروب الشمس ٠٠ ووصفت ما تجشمته من متاعب وعناء على الجزيرة بعد غرق السفينة ٠٠ وقص على الن آخر مفامراته على السفينة : رأى الموجة العاتية وهى تسحبنى فى البحر ، فركض بجانب السفينة ، ورآنى أهبط وأعلو عدة مرات، بعدها تعلقت بذلك الصارى ، فآمل أن أصل اليابسة ، لذلك ترك لى رسائل فى الطريق ٠

وفى أثناء ذلك ، أنزل البحارة الزورق الى الماء ، وجاءت موجة عاتية أخرى ، فقفز كل من على السطح الى الزورق الصحفير ، وغمر المساء الكوة ، وتسرب الى السلوقية ، وعلا صراخ الجرحى بها ، لكن لم يستطع أحد فعل أى شيء لهم ، وشد البحارة على المجاديف ، فتحرك الزورق بعيدا عن السفينة ، ثم جاءت موجة ثالثة فطمرت السفينة بالجرحى الذين بداخلها ، وغرقوا جميعهم مع فئران السفينة ،

ووصلوا الى الشاطئ صامتين لا يحسلون معهم الا رعبهم و وبعسدما أفاق هوسيسون لوعيسه ،

## صرح وهو يشير الى ألن :

ـ أمسكوا هذا الرجل !

لكن البحارة كانوا خائفين ، ولم يحركوا ساكنا . فصاح هوسيسون :

ــ انه بمفرده! ومعه نقـــود كثيرة ٠٠ فقــدنا السفينة، وفقدنا رفاقكم في السلوقية ١٠ انها غلطته ٠

وانتشر البحارة ملتفين حول ألن ٠٠ كانوا سبعة ضده ٠ صرخ عندثذ رياتش فتوقفوا ٠

# ثم استمر ألن قائلا:

- أعتقد أنه لم يكن رجلا سيئا للغاية • لقد كان آسفا بخصوص السفينة والرجال المصابين ، وصـــاح فى بأن أجرى ، فجريت وتركتهم يتجادلون ويتعاركون .

لم أحب تركهم ، لكنى كنت مضطرا ، ولم أستطع البحث عنـــك ، لأنى كنت فى بلاد الكامبليين ، وهم ليسوا أصدقاء لى ٠٠

## الغصل الثانى والعشرون

## زيارتنا لأوخارن

سرنا فوق سفوح جبال وعرة ، وكانت الليلة مظلمة بسبب الغيوم المتلبدة ، لكن ألن يعرف الطريق و وفي حوالي العاشرة والنصف رأينا أضواء تتحرك تحتنا ، وأناسا يدخلون ويخرجون من أحد المنسازل بسرعة • فقال ألن :

\_ هـل جن جيبس ؟ اذا جـاء ذوو المـاطف الحمراء ، فسيعكرون صـفوه ، لكنى أتوقع أن أحـد رجاله يراقب الطريق : انه يعلم أن الجنود لا تستطيع معرفة طريقنا من فوق الجبل .

وأطلق ثلاث تصفيرات بطريقة خاصة ، وقف

١٧.

الكل ساكنا عند سماعهم أول تصفيرة ، مما يدل على خوفهم ، لــكنهم عرفوا اشــارة الن عند التصــفيرة الثالثة ، فاستمروا في عملهم ٠٠

نزلنا التل ، واستقبلنا عند البوابة رجل طويل أنيق ، تحدث مع ألن بالغيلية · وقال ألن :

ـ جيمس ســـيتوارت ، تكـــلم الانجليزية ، فالجنتلمان لا يفهم لغة أخرى ٠٠

#### واضاف وهو يضع ذراعة حول ذراعي :

ــ انه من الاراضى المنخفضة ، وهــو لــورد فى بلده ، ولن أخبرك عن اسمه لسبب أمنى ٠٠

رحب بي جيمس برقــة ١٠ ثم التفت الى الن صائعاً :

ـ أنها حادثة مروعة ، ستجلب البلاء على البلاد وعلى الأبرياء ·

وكان يبدو مهموما جدا

## فقال ألن:

\_ آه ، حسن ، لقد مات كولن روى ، فلتبتهج لذلك •

## فقال جيمس:

ـ نعم ، تمنينا موته دائما ، وهـا هى أمنيتنا تتحقق ، لكن من سيتحمل المسئولية ؟ لقد وقع الحادث فى ابين ، وابين سـتدفع الثمن · اننى مسـفول عن كثيرين ، ونحن أبرياء ·

كنت أراقب الخدم أثناء حديثنا ، كان بعضهم فوق السلالم الخشبية يتناولون بنادق وسيوفا وأسلحة أخرى يأتون بها من سطح المنزل ومن مبانى المزرعة ، ثم يحملها آخرون بعيدا ، ويدفنونها في جانب التل وكانوا يقسومون بعسلهم بسرعة ويتحدثون بصوت هامس •

كنت أدرك أنهم قلقون ، لقد تذكرت أن الحكومة كانت قد منعت الهايلانديين من استخدام الأسلحة ·

وخرجت فتساة من المنسزل حاملية صرة ، فأثار المنظر اهتمام ألن في الحال · فسال :

\_ ما الذي تحمله الفتاة ؟

#### فقال جيمس:

- انسا ندفن بعض الأسسياء يا الن لأن ذوى المعاطف الحمراء سيفتشون كل أبين ، انسا نخبىء البنادق ٠٠ وأظن أن هذه ملابسك الفرنسية ٠٠ يجب أن ندفنها هي أيضا ٠

#### فصرخ الن .

ـ تدفنون ملابسي الفرنسية! لا طبعا!

أخذ الصرة بسرعة من الفتاة ، ودخسل المنزل ليبدل ملابسه ، وأخذنى جيسس الى المطبخ وكلمنى برقة ، كانت زوجته تجلس بجانب المدفساة تبكى ، ووجهها بين يديها ، وكان ابنه الكبير يتفحص حزمة كبيرة من الاوراق ويأخذ بعضها ويحرقه ، وخادمة ذات وجه أحسر تبحث في الغرفة عن شيء ما ، وأحيانا ياتي

رجل يطل برأسه من البساب يستفسر عن شيء ثم يختفي •

وأخيرا اعتذر جبيس · وأخذ يتهشى قائلا : \_ لا أستطيع أن أنسى هـذا الحـادث الفظيع ، سيجلب البلاء على اشخاص ابرياء ·

ورأى ابنه يحرق ورقة ، نظن أنها هامة ، فضربه وصرخ فيه بالفالية :

\_ هل أنت مجنون ! سوف تشنقني !

لم يقل الشاب شيئًا ، لكن زوجته أخذت تبكى بصوت أكثر ارتفاعا \*

تسيب هذا كله في ازعاجي ، وسررت عندما عاد الن في ملابسه الفرنسية ، لم تكن كما يجب ، فساء البحر قد اتلف منظرها بعض الشيء ، وأخذني ابن آخر لجيمس ، وأعطاني بحنان بعض الملابس النظيفة ، ثم أعطوا كل واحد منا سيفا ومسدسا وبعض الذخيرة ،

أما بالنسبة للأكل ، فكان كيس طعين بالاضافة الى زجاجة براندى فرنسى جيد ، كذلك اخذنا مقلاة لعمل العصيدة ، أصبحنا مستعدين ، لكن ليس معنا الا نقود قليلة ، فبعى حوالى جنيهين ومع الن بضمة بنسات ، فلقد أرسل حزامه الذهبى الى فرنسا ، وكان جيمس قد دفع كل مائه للمحامين لمساعدة المستأجرين ، ولم يكن معه سوى ثلاثة شلنات وخمسة بنسات فقط ،

#### فقال الن:

\_ هذا لا يكفى !

## فقال جيمس:

- اختبی، فی مکان امین ، وارسل لی رسالة ، وقدر استطاعتی سارسل لک نقودا ۱۰ لکن یجب ان تفادرا بسرعة ، سیحملونك مسئولیة هذا الحادث ، وسیبحثون عنك و واذا اعتبروك مسئولا ، فسیعتبروننی مسئولا ایضا ، فانا قریبك ، وتقیم فی منزل ۰

كان وجهه باهتا ويجز على أصابعه عندما قال :

\_ واذا شينقت ، فسيكون وقع ذلك سيئا على أصدقائنا ٠٠ أوه ، ألن ، ألن ، لقد تكلمنا كالحمقى !

قال الن :

\_ هذا صحيح ، كنا حمقى •

ونظر الى واضاف :

ــ لقد اعطائي صديقي نصيحة طيبة ، ولكن لم أستمع له •

ثم اردف ايضا :

صحمين ، صيبزغ النور قريبا في شهر يوليسو هذا · وغدا صياتي ذوو المعاطف الحمراء الى هنا · يجب أن تترككم ··

وودعناهم وخرجنا في طريقف • وكانت ليلة مظلمة جميلة فوق الجبل •

## الفصل الثالث والعشرون

# وادى الصغور

كنا نمشى أحيانا ونركض أحيانا أخرى ، وجا، النهار في الحال ، ومازلنا بعيدين عن الماوى ، فلا توجد أشجار في أى مكان · كنا في واد مغطى بالصخور التي يتدفق خلالها نهر عميق · وكان وجه ألن قلقا وهو يقول :

وركض نحو الماء · كان النهر منقسما قسمين بين ثلاث صخور ، والماء ينسكب الى أسفل في صـــوت كالرعد · ولم يتوقف ألن ، وقفز من الصخرة الاولى

الى الثانية ، فقلدته ، وكدت اسقط في الماء لولا أنه أمسك بي • ووقفنا سويا على صخرة صغيرة مسلة ، أمامها قفزة أوسع من الاولى ، عندما رأيتها شعرت بدوار ، فوضعت يدى فوق عينى • فهزنى ألن وتكلم ، لكن ضوضاء الماء جعلتنى لا أسمع كلماته ، ورأيتـــه بهن طوف الدا مجلسي لا است على شفتي ، فشربت ، غاضبا • ووضع زجاجة البراندي على شفتي ، فشربت ، ثم صرخ في أذني : \_ تعلق أو اغرق !

وأعطاني ظهره وقفز الى الجانب البعيد • اصبحت بعث في اوصالي بعض الدفء ، ورأيت انني يجب أن اتحسرك في التو ، لانني اذا انتظرت ، فلن أفعلها مطلقاً ، فانحنيت على ركبتي ، ورميت بجسمي للامام ، فوصلت يداى فقط الى ضفة النهر ، وانزلقت ثم تعلقت وانزلقت ثانية ، وكدت أسقط لولا يد ألن التي وصلت الى ، فأخف يسحبني من شمعري أولا ، ثم من ياقة قمیصی ، وانتشلنی بکل قواه ۰

لم يتفوه بكلمة ، لكنه ركض للأمام مرة أخرى ،

فوقفت على قدمى ، وتبعته على طول الوادى ، ألى أن آلمني جنبي \*

توقف ألن أخيرا تحت صخرة كبيرة ارتفاعها حوالى عشرين قدما ، ولها جوانب مستقيمة ، فوقف على كتفى ثم وجد حبرا صغيرا ، وضع فيه قدمه متسلقا ببطء الى القمية ، ثم أدلى بحزامه الجلدى الطيويل لمساعدتى ، فتبعته ، وكانت الصخرة ، عند القمة ، مجوفة جهة الداخل كصحن كبير ، تصلح كماوى وساتر لنا ، فاختبانا فيها ٠٠

رقد ألن في التجويفة ونظر من فوق طرفها ٠٠ فاستطعنا رؤية الوادى ، والصخور ، والنهر • ولم تكن هناك أية علامة لمنزل أو صوت لانسان ، فقط كان هناك صراخ النسور فوق احدى الصخور • وابتسم ألن أخيرا •

#### وقسال :

\_ لدينا فرصة الآن ٠٠ ولكن احترس ٠٠ فأنت لا تقفز جيدًا ٠٠ ! أحسست بالحجل من نفسى · ولكنه قال بسرعة :

\_ حسن ، اننى لا ألومك ! فالخوف من شي والقيام به رغم ذلك هو أبسل الأعمال • ثم هناك الماء أيضا • انى ، نفسى أخاف الماء • لا ، لا •

#### واستمر قائلا:

انی الوم نفسی ، لا انت ، اولا : اجتسزت طریقا خطافی بلدی ، وما نحن فی مکان سی ، ثانیا : جنت بدون زجاجة ما ، وسنقضی هنا یوم صیف طرویل ۰۰ نم انت الآن یا فتی ، وسساقوم بالمراقبة ،

كانت توجد أرضية صغيرة فى التجويفة ، ينمو عليها بعض السرخس ، فرقدت عليها ، نمت ·

استيقظت في التاسعة صباحا تقريباً ، وكنت اتنفس بصوت عال •

فوضع الن يده فوق فهي هامسا : \_ أسكت !

١٨.



ورأيت حراسا آخرين على طول الوادى

وأشار الى حافة الصخرة ٠٠ كان نهارا ساطعا حارا ، وعلى بعد نصف ميل يوجد معسكر جنود ، كانوا يطهون طعاما على نار كبيرة ، وكان يقف على صخرة مرتفعة أخرى بجوارنا أحد الحراس ، كسارأيت حراسا آخرين يبشون ذهابا وايابا على طول الوادى ؛ نظرت مرة واحدة ، ثم نزلت في التجويفة بسرعة ٠

### فقال الن :

\_ كنت على صواب عندما ظننت أنهم سيراقبون النهر و لقد أتوا منذ ساعتين و أننا في مكان ضيق و أذا صعدوا الى جانب التل فقد يروننا وأما أذا بقوا تحت في الوادى ، فقد نكون في مأمن ويجب أن نتحرك عندما يأتي الليل و

#### فسالت :

\_ وماذا سنفعل حتى الليل ؟ فقـال :

ـ نرقد هنا ، ونحترق ·

۱۸۲ --

كانت كلية ، تحترق ، كلية صادقة ، فلقيد ضربتنا الشيمس القاسية طوال النهار ، وكنا عطشي وليس لدينا ماء ، وكان السرخس يكفي لشخص واحد فأخذنا نتناوب الرقاد عليه ، وكانت الصخرة حارة كالنار ،

وكان ذوو العساطف الحمراء يغيرون الحسرس أحيانا ، وأحيانا أخرى يفتشون بين الصخور • وجاءوا ملاصقين لنا تماما ، ورأيت حسراب الصلب الحسادة تندفع في اعشاب الحلنج •

مس الوقت ببطه ، وازدادت حسرارة الشسمس والصخرة ، وشعرت بالاغماء ، وكانت الآلام حادة في جسمى وعند حوالي الساعة الثانية لم نعد نحتمل أكثر من ذلك ، وكانت الشمس تتحرك قليلا نحسو الغرب ، وبدأت بعض الظلال في الجانب الشرقي تحت الصخرة ، وكان هذا الجانب بعيدا عن الجنود ،

#### فقال الن:

\_ أهى موته أم أكثر ؟

وتدلى أرضا في الظـــل ، فقلدته في الحـــال وسقطت ، ورقدنا هناك مدة ساعة أو اثنتين ، هزيلين، دائخين ولكننا كنا معظوظين اذ لم يأت أي جندي .

واسترددنا قوتنا بعد فترة • وكان ذوو المعاطف الحبراء في حالة استرخاء بالقرب من النهر ، كسبا كانوا يعانون أيضا من الحرارة ومتعبين ، ولا يقومون بالمراقبة بشكل جيد ، فاشار ألن بالتحرك ، فانتقلنا من صخرة الى صخرة ، كنا نزحف أحيانا على بطوننا ، ونجرى أحيانا أخرى ، وتحركنا أسفل الوادى بعيدا عن المسكر • • وبعد الظهر كان السكون شسديدا لدرجة أننا اذا حركنا صخرة واحدة باقدامنا فقسد يزعج صوتها المعسكر كله • • !

وعند الغروب وصلنا الى جدول ماء عميق فى جانب التل ، كان يجرى مندفعا ليلحق بالنهسر فى الوادى ، فسقطنا على الأرض ، وغطسنا روسنا ، وآكنافنا فى المساء العنب البارد ، وأخذنا نشرب وشرب ، ثم أخرجنا كيس الطحين وخلطناه بالماء واكلناه .

وجاء الليل ، وانطلقنا مرة أخرى · كنا أكثـر شجاعة ، ولم نكن متعبين · · وكنا نرى الارض كما أن القمر ظهر أخيرا وبين لنا الجبال ، وبحيرة مالحـــة عميقة ضيقة · والن يعرف الطريق ·

## الفصل الرابع والعشرون

# الن يبعث برسالة

قبل الصباح وصلنا الى جسر فى قمة الجبل ، وكان الماء ينساب من وسطه ، ويوجد على أحد الجوانب كهف فى صخرة ، وتنبو أشجار السندر فى أيك خابة رائعة الجمال ، وهناك على مسافة ليست بعيدة غابة من أشبحار الصينوبر ٠٠ ونمنا فى الكهف ، وقطعنا فروع الخلنج لنصنع فراشا لنا ، وكان غطاؤنا معطف ألن ، واوقدنا نارا صغيرة لنتدفأ عليها ، وطهونا عصيدة ساخنة فى القلاية ، وسمكة صغيرة من الجدول ٠ لم يكن معنا سنارة للصيد وكنا لا نحتاج اليها ، حيث اننا وقفنا فى الماء ، وأمسكنا السمكة بأيدينا ٠

مكتنا في هذا المأوى خيسة أيام · كان مكانا سياحرا ، وعندما كنا لا نصطاد ، كان ألن يعلمني استخدام السيف · كان مدرسا شرسا ، ولم أستطع الضاء مطلقا ·

وأثناء ذلك ، وضعنا خطط هروبنا .

## وفي أول صباح قال الن:

لن يأتى ذوو المعاطف الحمراء الى هنا قبل فترة طويلة ٠٠ ويجب ان نبعث برسالة الى جيمس ، وعليه أن يجد لنا بعض النقود ٠

#### فقلت :

ــ كيف نبعث برسالة ، ونحن لا نستطيع مغادرة هذا الكان •

#### فقال الن:

- حقا ؟ أين أفكارك يا ديفيد ؟ سأبتكر وسيلة ! وجلس يفكر برهة من الزمن ، ثم التقط قطعة خشب ، وصبع منها صليبا ، ثم أحرق الأطراف الأربعة بالناه .

١٨٧

# ونظر الى قائلا:

ے هل يمكن أن تعيرني زرى ؟ انه طلب سخيف . • لكني لا أحب أن أقطع زرا آخرا من معطفي •

وأعطيته الزر ، فمزق شريطا رفيعا من ملابسه ، ومرره من ثقب الزر ، ثم ربطه بالصليب مضيفا بعض أوراق الصنوبر والسندر وقال :

\_ والآن أستطيع أن أثق في بعضهم ، ولكن ليس فيهم كلهم انك تعلم ياديفيد أنهم فقراء ، والحكومة ستعرض مكافأة لمن يجدنا ، وفي كل مكان يوجد أناس ضعاف النفوس ، لهذا السبب ، يجب ألا يروني ساهبط القرية عند حلول الظلام ، وسأثرك هذا الصليب في نافذة صديق ،

#### فاستفسرت :

\_ وان وجده ماذا سيفهم من هذه الرموز ؟!

#### فقال الن:

\_ حسن ، أنه ليس ذكيا جدا ، لكنني آمل أنه سيقدح ذهنه : فالصليب يبدو كاتصليب المحروق ،

وهذه اشارة فى جماعتنا ، ومعناها أنه يجب على الجماعة أن تتجمع وتحارب ، ثم سيرى الزر الخاص بى ، فسيقول لنفسه : « ان ألن فى مرج الحلنج ويحتاجنى ، !

#### فقلت :

\_ نعم ، لكن هنـــاك كثير من مروج الحلنج فى هايلاند ، فكيف سيهتدى اليك ؟

### فقال الن:

\_ معك حق ، ولكنه سيرى أوراق السهندر والصنوبر ، فسهفكر ، « ألن قى غابة فيهها كل من أشجار الصنوبر والسندر » ، ولا توجد فى هذه المنطقة غابات كثيرة فيها كل من الصنوبر والسندر ، وآمل أن يأتى الى هنا للبحث عنى ،

#### فقلت بابتسامة:

\_ انها فكرة بارعة ، لكن هناك طريقة أســهل يا ألن ، لماذا لا تكتب له ؟

فرد الن ابتسامتي واجاب:



فى تلك الليلة وضع الن الصليب المعترق فى نافذة صديقه

ـ لأن هذا الصديق يا مستر بالفور من شوز ، لا يعرف القراءة ·

فى تلك الليلة حمل ألن صليبه المحترق ، ووضعه فى نافذة صديقه ، وعندها عاد كان مضطربا • اذ قامت كلاب القرية بضجة كبيرة ، وخرج الناس من منازلهم ، وراى أحد دوى المعاطف الحمراء على أحد الأبواب • وفى اليوم التالى قبعنا عند طرف الغابة ، وكنا نراقب المكان دائما .

وظهر عند الظهر رجل ذو لحية ، يصعد جانب الجبل ببط ، وعندما صفر الن جاء نحونا · كانت له نظرة متوحشة غبية ، وتبدو عليه ملامح الخوف · فقال له الن انه يجب أن يحمل رسالة الى جيمس ، فرفض قائلا ، أنه ربما ينسى الكلمات ، ولا بد أن يأخذ الرسالة مكتوبة . فاعتقدت أن هذه العقبة قد تهزم الن ، فليس لدينا قلم ولا حبر ، لكن الن كان صاحب أفكار !

بحث فى الغابة ، حتى وجد ريشة طائر كبير ، فقطع طرفها الأبيض السميك ليعمل منها قلما ، وخلط البارود مع الماء ليصـــنع نوعا من الحبر ، ومزق قطعة ضفيرة من وثيقـــة الجيش الفرنسى ، ثم جلس وكتب ما يلى :

### ابن المم العزيز

ارجو ارسال النقود مع حامله ، انه يعوف الكان • ابن عمك أ•س•

اخذها الرجل ونزل بها التل ، وعاد في مساء اليوم الثالث ، وجاء لنا بأخبار : ذوو المعاطف الحمراء في كل مكان ، جيمس ستيوارت ، وبعض خدمة في السجن ، هم والناس الذين من المفروض أنهم ساعدوا في الجريمة ، والكل مؤمن بأن ألن هو الذي أطلق النار، عرضت الحكومة مكافأة تبلغ مائة جنيه للقبض على ألن وعلى ، مع خطاب صغير حزين من مسر ستيوارت ، التي أرسلت أربعة جنيهات ذهبا وجنيها واحدا من العملات الصغيرة ، فهذا كل ما لديها ، وارسلت أيضا نسخة من

اعلان الحكومة ضدنا الذي وصف ملابس ألن بالضبط ، ولم يصف ملابسي \*

#### فقلت :

\_ ألن ، يجب أن تبدل ملابسك •

#### فقال:

ـ لا ، طبعا ، ليس لدى غيرها ، ولا أســـتطيع العودة لفرنسا برداء هايلاندى •

لاحت فى خاطرى فكرة ١٠٠ اذا تركت الن فساكون آمنا ، فلا أحد يستطيع التعرف على من ملابسى الجديثة التى أخذتها من الستيوارتيين ، وألن لديه خسة جنيهات وعليه أن يسافر الى فرنسا ، وأنا لدى جنيهان للوصول لمسافة أقصر ، حتى كوينز فيرى ، وتشكل مصاحبة الن خطرا على عياتى ، ولابد أنها ستكلفنى مالا أيضا ،

أنها لم تكن فكرة كريمة ، وألن الشريف يعتقد أنه يساعدني • ماذا أفعل ؟ لم أقل أى شىء ، لكن الفكرة طلت في خاطرى •

# 

تركنا الكهف فورا ، وسافرنا طوال الليل ، ثم توقفنا في الصباح الباكر · لقد وصلنا الى نهاية سلسلة الجبال الطويلة التي آمامها أراض بور بباب مكشوفة · كانت الشمس في بداية شروقها ، فجلسنا ناكل ونخطط.

### وقال آلن :

ــ هذه هي المنطقة الصعبة يا ديفيد · هل نرقد هنا حتى المساء ، أم نجرب الأرض البور المكشوفة نحو الشرق ؟ واذا جاء ذوو المعاطف الحمراء فيمكنهم أن يرونا من على بعد ·

### فأجبت:

ــ الن ، لا نستطيع أن نعود غربا الى أبين ، وليس لدينا ما يكفى من نقود وطعام · · دعنا نرحل الآن · سرته كلماتى ، ووافق ·

كانت الطيور تصرخ من فوقنا ، وبعض الغزلان تتحرك بعيدا عنا ، وكانت نباتات الخلنج الحمراء تنمو في أماكن متفرقة من الارض البور ، التي أحرقت النيران بعضها ، كما توجد مساحات شاسعة من مسابخ الوحل والماء ، وكانت تحيط بها قمم الجبال من كل جانب ، فأخذنا نتحرك في الأجزاء الضحلة من الأرض البور التي تنحرف بنا أحيانا بعيدا عن الشرق ، ثم كان علينا أن نعبر الاجزاء المسطحة المكشوفة ، ونعشى محنيين أو نتحرك على بطوننا، ونرخف من شجرة خلينج الى أخرى ، وكانت الشمس فظيعة الحرارة ،

وعند الظهر رقدنا في أجمة كثيفة لننام • قام الن بالمراقبة الأولى وقمت أنا بالثانية • لم يكن لدينا ساعة ، لذلك ثبت ألن عصا من الخلنج في وضع عامودي فوق الأرض ، ووضع علامة على الأرض ناحية الشرق ، وقال لى أن أوقظه عندما يصل ظل العصا للعلامة ·

وفجأة فتحت عينى ، فوجدت الشمس قد تحركت بعيدا عن العلامة · شعرت بالخجل والخوف ، لقد نمت أثناء مراقبتى · كنا فى خطر ، كان ذوو المعاطف الحمراء يتحركون نحونا من الجنوب الشرقى · كانوا يركبون جيادهم عبر الأجزاء العميقة من أراضى الخلنج ·

أيقظت ألن الذي نظر الى الجنسود، ثم الى جهة الشمس كان وجهه متجهما صارما ، ولكنه لم يتفوه بأى كلمة عتاب ، وقال مشيرا الى جبل فى الشسمال الشرقى :

- علینا بالجری ، فلنتجه نحو بن ادلر ، انه جبل أجرد موحش ذو تلال وكهوف ، واذا وصلناه قبل الصباح فقد ننجو .

#### فصرخت :

ــ ولكن ، سيؤدى ذلك بنا عبر طريق الجنود .

\_ أعرف ذلك ، لكن اذا عدنا الى أبين ، فسنكون في عداد الأموات • أسرع يا ديفيد !

تحرك بسرعة على يديه وركبتيه ، وأخذنا نسير متعرجين فوق أغوار الأرض البـــور ، وتغطت وجوهنا بالغبار وأجسامنا تؤلمنا ، وكنا نســـمع من حين لآخر صوت أجنحة ٠٠ طائر أزعجناه ينطلق الى أعلى من بين شجيرات الخلنج ٠

لم يشاهدنا الجنود انتشروا فغطوا مسياحة ميلين • اذا طللت نائما مدة أطول لكانوا قد لحقوا بنا •

تقيحت يداى . وأحسست بالغبار في عيني وفي فمي وفي حلقي ، وقلبي ينفطر • وخوفي من ألن هو فقط الذي جعلني أستمر • كان وجهه أحمر ويتنفس بصعوبة، ولا يزال يرتدى معطفه الفرنسي الثقيل . ورغم ذلك كانت روحه عالية ومستمرا في الجرى • لقد أعجبت بقوته مدااه •

وأخيرا أقبل الليل ٠٠ نظرنا خلفنا ، فرأينا دوى

المعاطف الحمراء · لقد توقفوا ليعسكروا وسط الأرض البور ·

وتوسلت الألن لكى ننام قليلا ، لكنه رفض ، فقلت أننى لا أستطيع السير · فقال :

\_ حسن جدا ، اذن سأحملك

### فخجلت وقلت :

ـ تقدم وساتبعك .

كانت ليلة صيف بلا غيوم ، وكان الهواء عليلا . وعشت الساعات طوالا وأنا أشعر بآلامي المبرحة في كل خطوة اخطوها ٠٠ كرهت الن ، لكني كنت اطبعه • كان جنديا وقادني كأحسن قائد •

كنا نسير صامتين ، عندما بزغ النهار ، وكنا احدبين كالاجداد الهرمين ، ووجوهنا شاحبة ، و لانقدر على الكلام · كنا نضع قدما ونرفع أخرى لاغير ، ولا نراقب الطريق ، فالتعب يحول بيننا وبين القيام باي حركة · وفجأة ، قفز ثلاثة أو أربعة رجال من شبعيرات الخلنج وهاجمونا بغناجرهم ، وطرحونا أرضا ٠٠! سمعت ألن يهمس بالفيلية مع أحد الرجال ، فرفع الرجال خناجرهم عن حناجرنا ٠

#### وقال الن:

ــ انهم من جماعة كلونى · · نحن محظوظان · انهم حراسة ، وسيبعثون برسالة لرئيسهم ·

#### فصرخت :

ــ ماذا ! هل كلونئ مازال هنا ؟

کان کلونی ماکفرسن ، أحد الزعماء المتمردین منذ ست سنوات • وکان هناك ثمن مقابل حیاته • کنت ﴿ اعتقد آنه قد هرب لفرنسا •

### قال الن :

ــ انه مازال في بلده ، وجماعته تحرسه ٠

یؤلمنی ، فاخلت انظر الی حراس کلونی الشرسین وانصت الی کلامهم الفیلی ، ولم أستطع أن أرتاح •

عاد تابع كلونى حاملا كلمات ترحيب ، وأصبح الن قويا بعدما أخذ قسطا من الراحة ، أما الآن فلم أستطع المشى • فحلنى رجلان ومسارا بى عبر كثير من الوديان والتجاويف المظلمة ، وأخيرا وصلنا الى مركز بن ادلر •

# الفصل السادس والعشرون

# عش کلونی

عثرنا على عش كلونى فى مكان مرتفع على جانب الجبل · كان ماوى صغيرا عجيبا يشبه عش طائر · لقد بنى من الاشجار ، ويمكن أن يخفى خمسة أو ستة رجال فيه · ويستخدم كلونى هذا المكان السرى عندما لا يكون ذو المعاطف الحمراء قريبين · وإذا جاءوا ، كان يتحرك الى كهف من الكهدف ·

دوو المست الكهوف • الى كهف من الكهوف • نهض كلوني للترحيب بنا ، كانت ملابسه فقيرة ، ولكن له خصال ملك •

#### وقال:

- أن منزلي شظف ، لكني استضفت أحد أفراد

۲.۱

الأسرة الملكية هنا · يمكنكم حدس اسمه · سنحتسى شرابا ثم نتناول عشاءنا فيما بعد ·

كان لكلوني حياة غريبة ، فعادة ما كان وحيدا يخاطب خدمه وحراسه فقط ، ويأتي حلاق كل يوم يمده بأخبار البلدة ، وأحيانا يستقبل في الليل بعض الزائرين كزوجته أو بعض الأصدقاء ، لقد جردته الحكومة من سلطته ، لكن رجال عشيرته مازالوا يطيعونه ، ويأتونه لفض جميع منازعاتهم ، ويرتعفون عندما يغضب ، ومع وكانت الجنود تبحث عنه في كل مكان ، وأحيانا يكونون على بعد ميل واحد فقط ، يمكن لأى فقير في جماعته أن يفوز بمكافأة كبيرة اذا بلغ عن مكان عشه ، لكنهم جميعهم كانوا مخلصين لزعيمهم ،

شربت كأس البرانسدى التي أمامه ، فأعداد لى بعض قوتى ، وكان يوجه لحم غزال للعشباء ، لكنى لم أستطع أن آكل الا القليل • وبعد العشباء أحضر كلوني ورق اللعب واقترح أن نلعب • كان أبي قد علمنى أنه من الخطأ اللعب مقابل نقود ، فهاذا أفعل ؟



وبعد العشاء أحضر كلوني ورق اللعب

كان وجهى محتقنا باللون الاحمر ، وأخبرت كلونى والن بأننى لا ألعب الورق · كان كلونى يخلط الورق فتوقف قائلا :

\_ ما هذا ؟ ما هذا الكلام الهويجي في منزل كلوني ماكفرسين ٠

#### فقال الن:

ـ مستر بالفور ، شاب شریف شجاع ، ولکنه متعب • یجب آن ینام • واذا لم یکن یحب لعب الورق ، فلا یمنع هذا من آن نلعب نحن • وأنا مستعد یا سیدی لای لعبة •

### قال كلوني :

سیدی آن ضیوفی أحرار ۰ واذا کان هو أو
 آنت أو أی شخص لا یحب منزل ، فساترکه له ۰

ولم أرغب في مشاجرة بين صديقين من أجلى فقلت :

- سيدى ، اننى متعب جدا في الحقيقة ، بالاضافة

۲.٤

الى أنه وعد لأبى قطعته على نفسى ، وستفهم ذلك اذا كان لك أبناء .

# فاجاب كلوني :

ـ لا تكثر في الكلام ٠

وأشسار الى فراش من الخلنج ، لكنه لم يرتح لكلماتي ، ورماني بنظرة مروعة ·

رقدت وكانى فى حلم • كان رأسى ثقيلا وغريبا .. وكنت أستيقظ أحيانا فالاحظهم يلعبون ، وأحيانا أسمع أصواتا فقط ، وأظن أننى صرخت عدة مرات • لم أكن أحلم بكابوس معين ، لكنى شعرت بذعر عام من المكان . كرهت الفراش ، والأصــوات ، والنــار ، وكرهت نفسى • • !

ومر الوقت وعرفت أننى مريض · جـاء الحـلاق ـ الذى كان طبيبا أيضا ـ ليعطينى علاجا · · كان يتكلم الغيلية فقط ، فلم أفهم شيئا ·

وفي تلك الأثناء كان ألن وكلوني يلعبان • أعتقد

أن الن كان فائزا فى البداية · · أذكر أننى جلســـت ،رة ، ورأيث ستين أو مائة جنيه على المائدة أمامه ·

وفى اليوم الثانى كان سى، الحظ · وعند الظهر أيقظونى وأعطونى مزيدا من العلاج · وكانت الشمس تسطع من الباب المفتوح ، وتؤذى عينى ، وانحنى ألن فوق سريرى ووضع وجهه ملاصقا لوجهى ·

#### وقال:

ـ هل تعیرنی نقودك یا دیفید ؟

قلت

\_ لماذا ؟ لا أفهم .

قال :

\_ أوه ، ديفيد ، لا تخزل صديقك •

كنت مصابا باعياء والحمى مرتفعة ، ولم أكن قادرا على التفكير · وشعرت بأنه يجب أن أبعد وجهه عن وجهى · وهكذا أعطيته النقود ·

وفي اليوم الثالث كنت في حالة أفضل ٠٠ كنت

ضعيفاً ، ولكن ذهني كان صافياً • • كنت جاثما وأكلت للمرة الأولى • ومشيت وجلست عند باب العش •

وعندما عدت للداخل مرة أخرى، كان ألن وكلونى يستجوبان أحد الحدم ، والتفت كلونى نحـــوى وتكلم بالفيلية .

#### فقلت

اننی لا أستطیع فهم الغیلیة یا سیدی •

وبسبب لعب الورق ، كان كل شىء بخصـــوصى يجعل كلونى غاضبا ، فقال بالانجليزية :

ـ ان اسمك له معنى آكثر منك نفسك ، فهــو غيل · يقول حراس ان الطريق خال · حل لديك القوة على الرحيل ؟

رأيت اوراق اللعب على المائدة بدون ذهب ، وكان لألن نظرة غريبة آثمة ·

#### فقلت:

 لا أعرف عن قوتى شيئا ، لكن نقودنا القليلة يجب أن تجملنا مسافة طويلة ٠ وكان ألن ينظر الى الأرض ،

وقال اخيرا :

\_ لقد حسرتها يا ديفيد · هذه هي الحقيقة · هـ 11...

فسالت :

\_ وتقودى أيضا ؟

فقال الن:

\_ ونقودك أيضا ، لماذا أعطيتها لى ؟ اننى أصبح أحمق عندما ألعب الورق

فقال كلوني :

\_ انها لعبة فقط ، طبعا ستستردون نقودكم وضعفها ، اذا أحببتم · وأخرج ذهبا من جيبه ، وكان وجهه محمراً ، ولم يقل ألن شيئًا ،

\_ سیدی ، انك كريم جدا ، وأشكرك .

فقال كلوني :

\_ هراء ! هذه عادة سيئة • لكن ماذا أفعل ؟ فان

۲.۸

وهنا توقف ،

فقلت :

- نعم ، اذا خسروا تعيد لهم نقددهم ، واذا كسبوا يحملون نقودك معهم ٠٠ انك كريم ، ولكنه موقف صعب على الضيوف ٠

قلت :

- اننی شاب ، واسالك النصیحة ۱۰ انصبحنی کوالد ۱۰ خسر صدیقی هذه النقود فی لعب نظیف و فهل اقبل استرداده ثانیة ؟ هل هذا صواب یمکنك آن تری ، انه لوقف صعب علی کبریائی و

قال كلوني :

ـ أنه صعب على أيضًا يا مستر بالفـــور • قانا

۲.٩

لا أدعو أناسسا فقراء لمنزل لصسيدهم • • أنا لا أهين أصدقائي وسوف لا أقبل اهانة • وكان غاضبا •

#### فقلت :

\_ يمكنك أن ترى يا سيدى ، ان لى بعض الحق يجانبى ٠٠ ليست لعبة الورق بالعادة الحسنة للسادة المحترمين ٠٠ لكنى منتظر اجابتك ٠

اعتقد آنه کرهنی جدا ۰۰ لکنه تذکر آننی صغیر ، کان موقفا صعبا لی ، وتصرف هو بشکل جید ،

#### وقال :

\_ مستر بالفور ، أعتقـــــد الك فريد ٠٠ انك هويجى ، ولكنك لديك روح جنتلمان شجاع ، وبكلمة شرف منى • فلتاخذ النقود ، وهأنا أمد لك يدى •

# الغصل السابع والعشرون

# المشاجرة ٠٠

غادرنا في الليل، وقام أحد رجال كلوني بارشادنا للطريق ، وحمل ألن متاعنا ٠٠ وأخذنا أولا عبر بجرة ايرخت ، ثم الى مأوى آخر .

كنت ما زلت ضعيفا بسبب الحمى ، ومشينا لفترة طويلة في صمح ، كنت غاضبا ومعتدا بنفسي ،

لفترة طويلة في صميت · كنت غاضبا ومعتدا بنفسى ، وكان الن غاضبا وخجلا · · خجلا لانه خسر نقودى ، وغاضبا لانني غاضب منه ، وفكرت في أن انفصل عنه · للذا لم يقل الن حتى الآن :

- اذهب ، فان مصاحبتی خطر علیك ! كنت أعرف أنه يحبني ، ولم است**عا أن اقول له :** 

المخطوف ٢١١

ـــ انك فى خطر كبير ، وأما أنا فلا • • فلتذهب بمفردك •

وتصرف الن كطفل سى · لقد اقترض نقودى عندما كنت مريضا بالحمى · · خجلت من أفكارى ، ولم أقل شدينا ، وأخيرا لم يستطع ألن أن يتحمل الصبت ، فقال:

\_ ديفيد ، لا يجب على الصديقين أن يتشاجرا بسبب حادث بسيط · يجب أن أقول لك آسف · اذا أردت أن تقول شيئا فقله الآن ·

## قلت :

\_ اوه ۰ لیس لدی ما اقوله ۰

فارتعش صوت الن قائلا:

\_ ولكنى اعتذرت يا ديفيد ·

فقلت بصوت فاتر :

\_ اننى أعاتبك •

# فاستفسر:

أيجب أن نفترق ؟ لقد قلت ذلك مرة من قبل ،
 مل تقولها ثانية ؟ لن أبقى اذا لم تردنى .

ذكرتنى كلماته بافكارى التي أسررتها في نفسى ، ولم أستطع تحملها • فصحت :

\_ ألن بريك ! هل تظن أنى أدير ظهــــرى نحوك الآن • اننى لا أترك أصدقائى وقت الشدة • حقيقى ، اننى سقطت نائما فى الأرض البور ، لكنى كنت متمبا ، فيجب أن لا تلومنى على ذلك •

### فقال الن:

ـ لم يحدث هذا مطلقا ٠

#### قلت

ـ علاوة على ذلك ، فلا أستطيع أن أنسى الأشياء التي بيننا حتى لو استطعت أنت ·

### فقال الن بهدوء :

ــ سأقول هذا فقط : اننى مدين لك بحياتي لمدة

طويلة ، والآن مدين لك بالنقود · فيجب أن لا تصعبها على · أعرف اننى كنت أتصرف بشكل سى · · جعلنى ذلك غاضبا مع نفسى ، وجعلنى قاسيا ·

#### فقلت :

\_ اذن ، دعنی أتكلم · انك توافق علی أنك قد آذيتنی ، وكان علی أن أتحمل الاهانة ، ولكنی لا ألومك · أيجب اذن أن أضحك وأغنی ازاءها ؟ أيجب أن أركم وأشكرك عليها ؟ تقول انك أخطأت ، لماذا تبدأ مشاجرة حولها الآن ·

### قال ألن :

ـ حسن ، یکفی مذا

سرنا مرة ثانية في صمت ، وفي اليوم التالى ، الحذنا رجل كلوني عبر بحيرة رانوخ ، ثم تركنا ، واخبرنا أن أفضل طريق لنا عبر بلدة كامبل ، فلا أحد يبحث عنا هناك ، ولم يحب ألن ذلك لكنه وافق أخسيرا .

سافرنا طوال ثلاث ليال ، فوق جبال موحشة ،



و دنا ننام بالنهار في وسط شجيرات الخلنج و كانت السباء تمطر طوال الوقت ، مع وجود ضباب أيضا و وكثيرا ما كنا نضل مسيرنا الصحيح بسبب رداءة الرؤية وكان طعامنا الطحين والماء ، وقطعة لحم باردة من كلوني ، ولم نستطع أن نشسعل نارا مطلقا ، وملابسي لم تجف أبدا • وكان حلقي محتقنا جدا مع ألم حاد في جانبي • وعندما كنت أنام في هذا البلل كنت أحلم أحلاما مزعجة • رأيت ثانية أسوأ مواقف لمفامراتي : برج منزل شوز في البرق • البحارة مع غلام السفينة رانسوم الميت • شوان وهو يموت على أرض القسرة • كولن كامبل ممسكا بمقدمة سترته • • •

لم تتكلم الن وأنا طوال هذا الوقت كالأصدقاء ، في الحقيقة ، كنت مريضا جدا ، علاوة على أننى لا أنسى بسهولة ، كانت طبيعة ألن ، كنت بطيئا ، وهـو كان سريعا ، لم أكن أتشاجر بسهولة ، لكنى لا يمكن أن أنسى بسهولة أيضا ،

ولمدة يومين كان صاحبي رقيقا وصبورا ، يعتقد ﴿

وفى الصباح الباكر من اليوم الثالث ، وصلنا الى تل مكشوف ليس به أى ساتر ، فلم نستطع أن نوقد أو ننام · كان الن مضطربا ، ونظر الى وقال مرة اخرى :

ـ دعنى أحمل صرتك •

فقلت :

\_ لا ، شكرا •

كان وجهه مغبرا عندما قال :

ــ لن أعرض عليك مــرة أخــرى • • اننى لست برجل صبور ، فهذه ليست طبيعتى •

فقلت كالطفل:

ـ اعرف ذلك •

أحرى . وذكرنى بخوفى من القفز . أعرف أنها غلطتى لكنى كنت متعبا وهرزيلا ، ولا أستطيع أن آكون آسفا . كان الطقس جميلا وجافا الآن . لكنى كنت أشعر بريح شديدة تهب على جسمى . اعتقدت اننى لن أستطيع جر نفسى أكثر من ذلك ، لابد أن أرقد فورا ، ويجب أن أهوت على هذه الجبال كثملب أو خروف ، وفكرت كالطفل :

### \_ سيأسف الن عندما أموت ٠

سقطت مرة ، وهذا ازعج الن ، ونهضت بسرعة مرة أخرى ، ونسى هو حالا · كنت فى لحظة ساخنا ، وأخرى باردا وارتعش ، ولم أعد أحتمل الوجع فى جانبى · وأحسست أخيرا بالنهاية قادمة ، فعلى أن أثير مشاجرة غاضبة واحدة مع ألن ، ثم أنهى حياتى · نعتنى ألن فى هذه اللحظة قائلا ثانية ( هــويج ) ، فوقفت وقلت :

مستر ستيوارت ، انك أكبر منى ، ويجب ان يكون سلوكك أفضــل من ذلك فالسادة المحترمون

لا يهينون أصدقا هم لأن أفكارهم مختلفة من فضلك تكلم باحترام عن ملكى ، وعن الكامبليين أصدقائي الطيبين .

توقف ألن ويداه في جيوبه ، وابتسم ابتسامة شريرة ، وأخذ يصغر لحن جيسي ، وقال :

ـ أنا سيتوارت ٠

### فأجبت :

نعم ، أعرف انك تحمل اسمة ملك ، أنت تخبرني بذلك دائما ، لقد رأيت كثيرا من السيتوارتيين
 في هايلاند معظمهم كانوا قذرين !

#### فقال ألن بهدوء :

\_ هل تعرف بأنك تهينني ·

فواصلت حديثي :

دعنى أضيف شيئا ٠٠ فكــل من الكامبليين
 والهويجيين قد هزموكم فى القتال ، وفررتم أمامهم ،
 فهم أحسن منكم !

وقف ألن بلا حراك ·
وقال :
وقال :
- شيء يرثى له ، لا يستطيع الانسان أن يغفر
أشياء معينة ·
- كلا ، أنا مستعد ·
وسحبت سيفي فصرخ :
- ديفيد ، هـل أنت مجنون ؟ لا أستطيع
مقاتلتك ، انها جريبة قتل ،
قلت :
قلت :

فصاح ألن :

\_ صحيح ٠

وسحب سيفه ببطء ، ثم القاه بعيدا وسقط على الأرض .

۲۲.

وصرخ :

\_ لا ! لا ! لا أستطيع ! لا أستطيع !

وفجاة ، تركتنى جميع أفكارى الفاضبة • كنت مريضا ، آسفا ، ومندهشا من نفسى فقط لا غير • أوه ، لقد تقومت بكلمات قاسية ! وتذكرت كلمات ألن العطوفة ، وبسالته ومساعدته الصبورة في أيامنا الذميمة • لقد أعنت صديقى الشبجاع الى الأبد ، ولا يمكن لأى اعتذار أن يزيل كلماتى • ربما فقط صرخة استنجاد تعيده لى ، وتنسينى كبريائى •

#### وتكلمت :

\_ ألن ، اذا لم تستطع أن تساعدني ، فيجب أن أموت هنا ·

اعتدل جالساً ، ونظر الى في دهشة ٠

فقلت :

\_ لا أستطيع أن أخطر خطرة واحدة • دعني أذهب لأحد المنازل ، لأموت في يسر هناك •

#### فاستفسر الن :

\_ أيمكنك المشي ؟

#### قلت :

ــ لا ، الا ببعض المساعدة ، فساقاى ضعيفتان ، ولا أقدر على التنفس ٠٠ اذا مت ، فهــل ستففر لى يا الن ؟ لقد أحببتك ، حتى عندما كنت غاضبا ٠

#### فماح الن:

ــ لا تقل هذا یا دیفید ، دعنی أسندك بذراعی ٠ هل هذا أسهل ؟

### قلت وانا أضغط نراعه بيدى :

۔ نعیم •

#### فقال :

\_ دیفیسه ، اننی أحمسق ، ولیس لدی حسن ادراك • أننی أفهم انك ما زلت فتی ، ولم أدرك بأنك تموت على قدمیك • • دیفید ، حاول أن تسامحنی •

#### فقلت :

ــ أوه ، فلنتوقف عن الكلام في هذا الموضوع · ما الذي جعلك طيبا معى الى هذه الدرجة يا ألن ؟

#### فقال ألن:

 لا أدرى ، لقد أعجبت بك ، لأنك لم تتشاجر أبدا ، والآن أعجب بك أكثر .

#### الفصل الثامن والعشرون

## زمار القرب

عشر الن على منزل ، فطرق الباب ، رغم أن ذلك شيء ليس مأمونا ، لكنه فعل ذلك من أجلى ، فلا يوجد في هذا الجزء من البلاد عشيرة مناصرة كبيرة وانمسا كانت هناك عائلات هايلاندية صغيرة مغتلفة ، بعضهم أصدقاء ، وبعضهم الآخر اعداء ، فهناك آل ماكلين وهم تبعون زعيم ألن في الحرب ، كما يوجه ليضال مكجريجور ، ولهم سمعة سيئة ، ولا أحد يحبهم ، كنا محظوظين ، فالمنزل كان يخص دنكان ، وهو من آل ماكلين ، وكان يعرف الن ، فرحب بنا . . . . ووضعتني زوجه في السرير ، وارسلت للطبيب :

كنت مريضا جدا ، ولم استطع الحركة لمدة أسبوع . لكننى كنت شابا قويا ٠٠ فى شهر استرددت قواى .

لم يتركنى الن طوال هذه المدة · كان يختبىء فى غابة صغيرة ، ويخرج منها كل ليلة ليزورنى · · وكنت سعيدا عندما كان يأتى ·

كان لدى دنكان مزامير القـــرب بالمنزل ، وكان يحب الموسيقى ، وعندما تحسنت صحتى ، قضينا ليالى مرحة كثيرة مع موسيقى مزامير القرب .

لم يعثر علينسا الجنود ، ولم يأت الشريف لاستجوابنا ، رغم أن جميع الناس يعرفون أننى هناك، وكان معلقا بالقرب من سريرى منشور يصفنى بوضوح كما انى جئت مع ألن فلابد أنهم ادركوا اننى صسبى الأراضى المنخفضة ، لقد غيرت ملابسى ، لكنى لا أستطيع تغيير سنى أو شخصى .

ووقع حادث هام عندما زارنی روبن اویسج من آل ماکجریجور • رآه دنگان قادما فاخبرنی بسرعة • کان ذلك قرب اللیل ، ونتوقع مجیء ألن ، فجملنا ذلك مضطربین ، لانهما أعداء •

دخل روبن بخيلاء ، والقى بتحية المساء على آل ماكليرن ، ثم چاء الى سريوى وقال :

\_ أسمع بأن اسمك بالفور ، وكان أخي جريحا عام ١٧٤٥ ، فانقذ ساقه طبيب باسم بالفور ، اذا كان قريبا لك ، فسأفعل أى شيء من أجلك .

انى لا أعرف الكثير عن عائلتى ، فخجلت وقلت لا أدرى · وتأسف روبن أنه جشم نفسه الطـــريق ، وادار ظهره نحوى ، ولم يلق السلام · ·

في هذه اللحظة سميمنا ألن قادما ١٠ والتقى الرجلان عند الباب ١٠ نظر ألن الى روبن ١٠ ونظر روبن الى ألن ٠ كان كلاهما صغير الحجم ، وكلاهما مختالا بنفسه ، ويمتشق كل منهما سيفا ١٠ ووضع كل منهما يده على سيفه ، ثم

#### قال روين :

ـ انك مستر ستيورات على ما اعتقد ٠

#### فأجاب الن:

ــ تماماً يا مستر مكجريجور ، فأنا لا أخجل من سمى .

#### فقال روبن :

- لم أكن اعلم انك في بلدى يا سيدى .

#### فأجاب الن:

ـ اعتقد اننى لست فى بلدك يا سيدى ، انا فى بلد اصدقائى آل ماكليرن ·

#### فقال روبين:

ــ اشك في ذلك ، لكني أظن أنك رجل سيف .

#### فقال الن :

ـ انی كذلك ، يا سيدى ، ولست الوحيد في أبين

\*\*

فقريبي القبطان اردشيل حارب ذات مرة جنتلمان يحمل اسمك ، ولا أظن أن مكجر بجور قد فاز •

فسأل روبين:

\_ أتقصد أبي ؟

قال الن :

۔ رہما ۰۰

فاجاب روبن

\_ ابعی کان رجلا عجـــوزا ، والنزال لم یکن متکافئا ۰۰ یمکن انت وانا ان نکون ثنائیا افضـــل یا سیدی ۰

### قال الن :

\_ كنت أفكر نفس التفكير •

نهضت من السرير ٠٠ ووقيف دنكان بجوارهما متاهبا ٠٠ كنا نرآقب لمنع القتال ، والآن اصبح القتال على وشك أن يحدث ٠٠ وتدخل دنكان بوجيه باهت وفرق بينهما قائلا:

یا سمادة ، اننی کنت افکر فی شیء آخر . .
 ها هی مزامیری . . کلاکما زمار مشمهود له . . لکن من
 هو الزمار الافضل فی الاثنین ؟

فلنحتكم الآن ٠

فقال آلن ، ولا زال ينظر الى روبن :

ـ لماذا سيدي ، ايمكنك العزف ؟ هـــل انت زمار ؟

فاجاب روبين :

۔ زمار خبیر ۰

قال الن:

ــ هذه كلمة جسورة جدا ٠

فقال روبن :

ــ لڤد برهنت على ذلك ، قبل الآن وأمام رجـــال أفضل منك •

#### قال الن :

\_ فلنحاول اذن ٠

احضر دنكان مزاميره بسرعة ٠٠ وقدم للرجــلين طعاما ، وشرابا ٠٠ جلس العدوان وهما يتفـــوهان بكلمات مؤدبة ٠٠ اكلا وشربا قليلا ٠٠ وكانا على شغا عراك ٠٠ ثم أخذ روبين المزامير ، وعزف لحنا راقصــا مرحا ٠

#### فقال الن :

\_ نعم ، تستطيع النفخ .

وأخذ الآلة الموسيقية ، وعزف نفس الموسيقي ثم كرر اللحن بطرق مختلفة ، وزينها بأنغام صغيرة . خفيفة •

سرنی عزف روبن ، لکن عزف ألن کان أفضل · وقال روبن :

\_ هذا ليس بسيء يا مستر سيتيوارت ، لكني

۲۳.



اعطني المزامير 00

لا أحب هذه النعمات الإضافية القصيرة ، فهى لا تحسن اللحن !

فاندفع الدم الى وجه الن ، وصحاح واضعا يده على سيفه :

\_ انك تكذب!

#### فقال روبن:

\_ حيث اننى هزمتك فى العزف · · أيجب عليك أن تتحول الى السيف ؟

#### فقال ألن:

\_ حسن مستر مكجريجور · · سـاقبل الكذبة حاليا · · ويحكم بيننا دنكان ·

#### فقال روبن:

ــ دنکان لن یحکم ۰۰ نفسك هی التی تحکم ۰۰ حقیقی انك زمار ماهر کستیوارت ۰۰ اعطنی المزامیر ۰۰

اعطاه ألن المزامير ، فكرر روبن موسيقي ألــن ،

وصحح بعض أجزاء منها · ثم بدأ ثانية فى استخدام نفس اللحن ، لكنه زينه بطريقة حذقة بارعة جدا · فاندهشت لفنه ·

کان وجه الن متجهما عندما جلس وهو يجز عـــلى أصابعه ،

#### ثم قال :

ــ كفى ! يمكنك عزف المزامير · • والآن دعنا نحاول شيئا آخرا · • ،

#### وقام للقتال ٠٠

رفع روبن يده وطلب الصمت ٠٠ وبدأ مرة أخرى ٠٠ لعب لحنا بطيئا في هذه المرة ٠٠ كانت قطعة موسيقية نبيلة رائعة ، وعزفها جيدا ٠٠ ثم عزف لحنا يغضب له الستيوراتيون ، ويعتبره ألن من أفضل الالحان ٠٠

وعندما سمع النغمات الاولى •• تغير وجهه •• وعندما كرر روبن اللحن بسرعة أكثر •• تحرك الن مع

الموسَنيقي • • وعندما أنهى روبين العزف ، لم يستطع ألن أن يكون غاضبا • كان يفكر في الموسيقي فقـط ،

روبين أويج ٠٠ انك زمار عظيم! انك افضــل منى كثيرا ٠٠ واعتقد أننى أفضل في السيف منــك . لكننا اذا تنازلنا ، فلا استطيع ان أقتل زمارا عظيما

وانتهت المشاجرة ، وأخذوا يعزفون ، ويأكلون ، ويشربون طوال الليل ٠٠ ولم يذهب روبن الى بيت الا في الصباح • •

### الغصل التاسع والعشرون

### الجسر ٠٠

کنا فی اواخر شهر اغسطس عندما ترکنا آل ماکلیرن ، وکنت قد شفیت تماما ۰۰ فالجسو دافی، وجمیل ، وأصبح لدینا بعض النقود ۰۰

سرنا بالليل ، وسافرنا باتجاه الجنوب الشرقى . في اليوم الأول نمنا في منزل ماكلين آخسر ، كان صديقا لدنكان ، وفي اليوم الثاني نمنا في خليج جاف دافي ، وفي الصباح الثالث نظرنا من قمة التل الى أسفل ، فرأينا تحتنا مدينة ستيرلنج ، وقلمتها القابمة في السهل ،

وقال الن:

ـــ والآن . حاثت تعود الى بلدك مرة أخرى · واذا عبرنا نهر فورث فسنكون آمنين ·

تصب مياه « اللان » في النهر الكبير ، ووجدنا بالقرب من هذا المكان جزيرة صغيرة فيها شبجيرات خفيفة ، فاقمنا فيها معسكرنا حيث يمكننا رؤية قلعة ستيرلنج ، ونسمع قرع طبول جنودها ، والرجال العاملين في الحقول ، وكنا نستطيع أن نسبحج حتى كلماتهم ، ووقدنا صامتين ، كان الجو دافئا ولدينا الطعام والشراب ، وظننا أن قلقنا قد أوشبك على الانتها، ،

وعند الغروب عاد الرجال الى بيوتهم من الحقول، وخضنا نحو الشاطئ، وتحركنا بسرعة تحت أسوار الحقه ل

وكان الجسر يقع تحت تل القلعة ٠٠ كان جسرا عتيقاً مرتفعاً ضيقاً ، ولم يكن القمر قد ظهر بعد ٠٠ وأضيئت بعض الانوار ، ولكن كل شيء لا يزال هادئا ٠ ولا توجد أي اشارة تدل على وجود حراسة على الجسر ٠ وفكرت ان نعبر في الحال ، ولكن ألن كان احكم ، اذ قبال:

ـ انه هادی، جدا ۰۰ لکننا سنرقد هنـــا خلف الحائط ، یجب آن نکون حریصین ۰

رقدنا هناك مدة ربع ساعة ، واخيرا جاءت امرأة عجود ، ومعها عما ، وكانت تسعل ، وتحركت ببطء فوق منحنى الجسر ، وسبعنا صوت خطـــواتها ، وعصاها ، وسعلتها وهي تبتعد ٠٠ وتبتعد ٠٠

#### فهمست :

- لابد أنها عبرت الآن •

فأجاب ألن:

ـــ لا ، ان خطواتها لها صوت أجوف · · أنهــــا . ماتزال فوق الجسر · ع**ندند صرخ صوت** : . .

ے من پیشی هناك ۰۰ ؟

وسمعنا صوت البندقية الحاد على الحجارة · كان الحارس نائما ، واستيقظ الآن · وضاعت فرصتنا ·

#### وقال الن :

ـ مذا ليس مفيدا لنا ٠

وبدون أى كلمة أخرى ، زحف بعيدا عبر الحقول فتبعته ، ثم نهض على قدميه ، وأخذ يمشى على طول الطريق · كان متجها الى الشرق ·

#### قال الن:

ـ حسن ، لازال ذوو المعاطف الحمراء يراقبوننا • • طننتهم أغبياء • • لكنني أخطات •

#### فسالت :

\_ لماذا ستذهب شرقا ؟

#### فأجاب الن :

 انها مجرد فرصة ، فهم يراقبون النهر ، واذا لم نستطع المرور من الجسر ، يجب أن نحاول الذهاب الى النهر .

#### فقلت :

ــ لكن البحر أوسع من النهر يا ألن · · كيــف يمكننا العبور ؟

#### فقال الن :

\_ يمكننا استخدام زورق

#### . فذكنته :

ـ ليست لدينا نقود ٠

#### فقال :

ـــ سأجه طريقة ١٠ اذا لم أستطع اقتراض زورق سوف آخذ واحدا ٠

اذا عبرنا مصب النهر فسيصبح الزورق في
 الجانب الخطأ • سيلاحظون هذا ، ثم سيبحثون عنا •

### فصاح ألن :

ــ اذا أخدت زورتا ، فسأجعل أى شخص يعيده • • لا تجادلني • • استمر في المشي ، ودعني أفكر • ومشينا ، مرة أخرى ، خلال الليل • •

# الزورق

كنا فى الصباح متعبين جائعين ، عندما وصلنا الى قرية صغيرة بجانب البحر ، وتقع بلدة كوينز فيرى على الشاطئ المقابل • كان الدخان يتصاعد من البلدة ، ومن عديد من القسرى والمزارع ، وكان الرجال يجمعون محصول الحقول ، وتريض سفينتان داخل المرسى ، وتروح الزوارق الصغيرة وتحيء . اطلت النظر الى التلال الخضراء المبهجة ، والى الناس المنهمكين في عملهم • • انها بلدى ، وكنت سسعيدا بهذا الاحساس •

كان منزل مستر رانكيــــلور يقع عند الشاطىء

الجنوبي بينما أنا بالشاطئ الشهمالي ولا أزال فقيرا ، ولى ثين مقابل حياتي ، كما أن لى رفيقا خارجا على القانون •

#### فصرخت :

وفى الساعة العاشرة ، ذهبنا الى حانة صغيرة واشترينا بعض الخبز والجبن من فتاة جبيلة تخدم فيه ٠٠ ثم اتخذنا سبيلنا الى غابة بجانب شاطى، البحر ، لناكل • كان ألن يشحد ذهنه ، عندما توقف فجاة ، وقال :

\_ هل لاحظت الفتاة ؟

فقلت :

\_ نعم ، أنها جميلة جدا ، اليس كذلك ؟

قال :

\_ مل تعتقد هذا ؟ عظيم ٠٠ عظيم ٠٠

قلت :

ـ لادا ؟

#### فابتسم ألن وقال:

\_ حسن ۱۰ آمل أن تاتينا بزورق ۱۰ ديفيــه ۱۷ لابد أن تجمل هذه الفتاة تحبك قليلا ، وتجعلهــا تشـعر بالاسي نحوك ۱۰ دعني أخطط ۱۰ ثم حدق في مليا واردف قائلا:

ـ ان لديك نظرة حزينة ٠٠ نظرة شاب مريض ضعيف ، سيساعدنا ذلك ٠٠ تعال ، لابد أن نعـود الى الحانة ٠٠ من أجل الزورق ٠٠

فأخذت أضحك ، وأنا الاحقه في السير راجعين الى أن قال :

\_ ديفيد بالفور ٠٠ انت جنتلمان غريب عــن

هنا ۰۰ سیسلیك هذا الدور ۰ اذا كنت تحترم حیاتی وحیاتك ، فعلیك أن تكون جادا ۰۰ والآن سأمشل قلیلا ، وعلیك أن تساعدنی ۰۰

#### نلت :

\_ حسن ، حسن ، سافعل ٠

عندما اقتربنا من القرية الصغيرة جعلنى آخد ذراعه استند عليها ٠٠ فتح باب النزل وهـو يكاد يحملنى الى الداخل ١٠ اندهشت الفتاة لمـودتنا ، ووضعنى الن فوق كرسى ، وطلب كاسا من البراندى وأخذ يسقيه لى ببطه ، ثم يطعمنى لقيمات صسغيرة من الخبر والجبن ٠٠ وكان وجهه مضطربا ٠٠ وجاءت الفتاة بالقرب منا ، وأخذت تراقبنا ، ثم قالت أخيرا:

\_ ماذا به ؟

#### فقال الن بنبرة حزينة:

\_ ماذا به ! لقد سار مثات الأميــــال ، الولد المسكين ، لقد نــام طول الوقت في الخلنج المبلول ·

فقالت الفتاة :

ــ انه صغير على ذلك ٠٠

فأجاب ألن :

۔ صغیر جدا ۰

فقالت :

\_ كان يجب أن يركب حسانا

فصرخ الن بحزن :

ــ من أين احصل على حصان ؟ هل اسرقه ؟

قالت :

ـ انی اری انکم سادة أفاضل

فأجاب :

ــ حسن ، قد نكون ، ولكننا لا نحمل نقودا ٠

وجعل الخجل صوتى غليظا خشنا ٠٠ نظنت الفتاة أننى مريض • وسألت : \_ اليس لديه اصدقاء ؟ فأجاب أأن: \_ لديه ، اذا استطاع أن يصل اليهم • ٠ اصدقاء اغنياء ، وسرر مريحة ، وطعام جيد ، وأطباء ، ولكن هنا ٠٠ عليـه أن يبشى ويبشى ، ويرقد في الخلنج فسالت الفتاة : \_ للذا ؟ فاجاب الن:

\_ يا عزيزتى ، لا اســـتطيع أن أخبرك · · ليس مأمونا · · لكنى سوف أصفر لك · ·

وصفر بنعومة جدا لحنا « جيمسي » • فقالت وهي تنظر من فوق كتفها :

\_ كفي !

فقال الن:

الرأيت ؟

مرخت الفتاة :

وهو صغير على ذلك ٠٠

انه كبير بما فيه الكفاية ٠٠

وضرب الن بأصابعه على مؤخرة رقبته ، قاصدا
انى استطيع أن أفقد عقلى ٠

فصرخت :

الله من عار ٠

قال الن :

الله من عار ٠

قال الن :

النيت المناب ، وركضت خارجة ٠٠ وفرح النيور بحيلته ، لكنى لم أحب ذلك ، فقلت :

اسمع يا ألن ٠٠ لا استطيع تحمل ذلك ٠٠

بل يجب ، ان لم تفعل ، فقد تهرب انت .

فصرخت :

فصرخت :

مذا صحيح !

حتى صراخى نفعنا ١٠٠ اذ عادت الفتاة ومعها طمام شهى ١٠٠ واخبرتنا باننا يجب ان ناكل ولا ندفع شيئا ١٠٠ فابوها هو صاحب المنزل ، وهو ليس موجودا اليوم ١٠٠ وجلست على المائدة المقابلة تلاحظنا ١٠٠ ثم قالت لألن :

اطن انك تتكلم كثيرا ١٠٠ فقال الن :

نعم ، ولكنى اتكلم فقط للناس الطيبين ٠ فقال :

البوح بسركما ١٠٠ قال :

الم النا اعرف هــــذا ١٠٠ لكن يمكنك أن قساعدينا ٠

#### فقالت وهي تهز رأسها :

- لا أستطيع ٠

### فقال ألن :

- اسمعى ، اذا امكننا أن نحصل على زورق لعبور النهر الليلة ، ورجل كتوم طيب لارجاع الزورق لاصمحنا من الناجين ، أما اذا لم نحصل على هـنا الزورق ، وزمحن لدينا ثلاثة شلنات في الدنيا ، اين ندهب ؟ ماذا سنغعل ؟ لن تكون سالمين ابدا ، سيشنقوننا ، أعدك ! سترقدين في فراشك الدافي، بينما نحن تحت المطر ، ستتناولين طعامك بجانب المدفأة بينما هذا الفتى المريض المسكين يرتعمد في الد

ازعجت هـــذه الفـــكرة الفتاة ١٠ أيجب أن تساعدنا ؟ ربما نحن مذنبون في احدى الجراثم ١٠ وهما فكرت في أن أخبرها ببعض الحقائق ،

#### فسالتها:

ے هل تعرفین مستر وانکیلور من کوینزفری ؟

#### فقالت :

\_ رانكيلور المحامى \*\* نعم ! نعم •

#### قلت :

\_ حسن ، يجب أن اعبر النهر الأقابله · انــا لست مذنبا في أى جريمة · اننى فى خطر · · ؟ وأنا هويجى ، ومخلص للملك جورج ·

لم يستسخ ألن كلماتي الاخيرة ، لكن الفتـــاة كانت مسرورة • فقالت :

\_ هذا صحیح ۰۰ مستر رانکیلور له اســـم وشهرة طیبة ۰۰

### واخبرتنا ان نختبي في الغابة ، وقالت :

\_ ساجد طريقة ما لأعديكم عبر النهر •

بقينا في الغابة يوما واحدا ، وجاء زمار قرب، وتحدث ممنا ، وسألنا أسئلة كثيرة ، اراد أن يعرف عملنا هناك • وظننا أنه سيتكلم عنا ، وأصبحنا قلقين عندما تركنا • وعندما جاء الليل ، ظهرت الانوار في المنازل والقرى ٠٠ ومـرت الساعات ، ثم انطفات الانوار الواحد تلو الآخر ، وكانت الساعة الحادية عشرة ٠٠ وبدأنا نشعر بالقلق ٠٠ عندما سمعنا صـــوت المجاديف ٠٠

لم ترد أى ثناء ، وطلبت منا أن نسرع بدون كلام · · وجدفت بنا عبر النهر فى ســــكون · · ووضعتنا على الشاطى · ، ثم صافحتنا وجدفت عائدة · ووقف ألن على الشاطى · ، وهو يقول :

انها فتاة جميلة جـــدا ، يا ديفيد ، فتاة جميلة جدا ، اعتقد أنها بسيطة وطيبة ، كنت آسفا لأننا تحايلنا عليها بقصة ، وأملت الا تقـع فى أى مشاكل بسبب عملها الطيب .

### الفصل الحادي والثلاثون

## حديثي مع المعامي

تركت ألن في الصباح المبكر التالى • ومشيت في الشسارع الرئيسي لكوينزفيرى ، وكان النساس يشعلون مدافئهم ويفتحون نوافذهم ، ويخرجون من منازلهم • كانت بلدة صغيرة حلوة ، وكنت خجالا من ملابسي القدرة الخشئة القديمة •

مشيت ذهابا وإيابا ، وينظر الى ســـكان البلدة وهم يرتدون ملابسهم الانيقة · ماذا أفعل ؟ اننى هنا اخيرا ، ولكن آمالي قد ضاعت · · أ

ليس لدى أى اثبات واقعى بمطالبتى بأملاك عائلة شور · بل لا استطيع أثبات أننى ديفيد بالفور اننى فى حساجة الى وقت وليس لدى الوقت · لدى ثلاثة شلنات فى جيبى ، وعلى أن أساعد أحد الخارجين على القانون ليغادر البلاد بسرعة ٠

رأيت الناس يشيرون الى ويبتسمون ، وليست لدى الشجاعة الكافية لأسالهم عن منزل مستر رانكيلور ، مشيت الشارع لنهايته ، ثم اتجهت للمرفأ ، وعدت الجول من الجديد ، وحوالي الساعة التاسعة تعبت وهبطت معنوياتي ٠

توقفت بجانب منزل فخم له نوافذ جميلة ، خرج منه رجل مهيب ضخم · كان وجهه يشع براعة وذكاء ، وفوق انفه نظارة ، فخيل الى أنه شدخص مهم • لاحظنى في الحال ، فتكلم معي مستفسرا :

\_ مل ترید شیئا ؟

اعطتنى كلماته بعض الشنجاعة فقلت:

ـــ مل يمكنك ارشادى الى منزل مستر رانكبلور المحامى ٠٠٠؟



انا مستر رانكيلور

فقال:

الماذا؟ لقد خوجت منه لتوى ١ أنا مستر وانكيلور .

قلت:

سيدى ١ اسمح لى أن أتحدث اليك ٠ قال:

انى لا أعرف اسمك ولا وجهك ٠ قلت:

اسمى ديفيد بالفور ٠ قلت:

أدهشته كلماتى ٠ وكرر بصوت عال:

وكرر بصوت عال:

ونظر الى بحدة من خلال نظارته ٠ ونظر الى بحدة من خلال نظارته ٠ قلت:

قلت:

ان أخبرك بالكثير اذا لم نكن في مكأن عام .

فوقف مفكرا للحظة .

ثم قال :

- حسن انه سيكون أفضل .

وقادني الى منزله ، ودخلنا الى غرفة صعيرة ،
مليئة بالكتب والاوراق ، ثم جلس وقدم لى كرسيا .
ونظر بحزن من كرسيه النظيف الى ملابسي القذرة .

\_ والآن · ان كان لديك أى كلام ، أرجو أن تقوله بسرعة ·

صعد اللم الى وجهى .

ولكني قلت :

\_ أعتقد بأن لدى الحق فى أراضى آل شوز · أخرج مفكرة من أحد الأدراج ، ووضعها على مكتبه وقال :

\_ حسن ؟

لم أستطع الاستمرار ، ماذا أقول ؟ ٠٠ ولكنه قال لى :

ــ ابدأ ، ابدأ ، مستر بالفور يجب أن تستمر · أين ولدت ؟

فقلت :

– فی ایسندین یا سیدی فی عام ۱۷۳۳ الثانی عشر من مارس

فنظر الى مفكرته ٠

وقال :

ــ والدك ووالدتك ؟

فأخبرته باسميهما .

فسالني مستر رانكيلور:

ــ مل عندك أى أوراق ؟ مل تستطيع أن تثبت بأنك ديفيد بالفور ؟

فأجبته :

- لیس لدی ای اوراق یا سیدی ، لکنها عند

YOV

مستر كامبل القس بايسندين · سوف يتعرف على واعتقد أن عمى سيفعل ذلك ، أيضا · فقال :

- \_ مستر ابنيزر بالفور ؟
  - \_ هو نفسه ۰
  - \_ عل رأيته ؟
- ـ لقد استقبلني في منزله ٠

# فسال المعامى :

- \_ هل قابلت القبطان هوسيسون ؟

\_ نعم ، فى الجقيقة يا سبيدى لقد دفع له عمى نقردا ليخطفنى قرب هذه البلدة ٠٠ لقد كنت قادما الى منزلك ، عندما دعانى القبطان الى سنفينته وعلى ظهرها ، ضربت على رأسى ، ثم وضعوني أسفل السطح والمحروا ، وكان سياخة ني الى أمريكا ليبيعني في سوق العبيد ولكن السفينة غرقت ، وبعون الله هربت من هذا الشر

فسال مستر رائكيلور:

این غرقت السفینة

فقلت :

\_ بجانب الطرف الجنوبي لجزيرة مول ، ووصلت الشاطئ على جزيرة ايريد ·

ونظر مرة أخرى الى مفكرته • وقال :

- آه ، كلماتك تتفق مع الحقائق هنما ، لكن السفينة غرقت في السابع والعشرين من يونيو ، ونحن الآن في الرابع والعشرين من أغسطس ، توجد فترة شهرين تقريبا ، كيف تفسر هذا ؟

احت :

.. \_ يجب أن أعرف أولا يا سيدى ، هل أنا أتكلم الى صديق ؟

فأجاب :

ــ لا أستطيع أن أكون صديقك ، اذا لم تخبرني بكل شيء ، فعلى الصغير أن يثق في من يكبرونه ·

ــ لا تنس يا سيدى ، باننى وثقت فى عمى ، والقبطان هوسيسون ، وأعتقد أن عمى استخدمك ·

فضحك ثم نظر الى باحترام

### وقال :

لا ، لا ، لقد كنت في الحقيقة ، رجل أعسال عمك ، لكن حدث كثير من الأشياء خلال الشهرين الماضيين · وجاءني مستر كامبل في مكتبي أحد الآيام ليسأل عنك · لم أكن قد سمعت عنك ، لكني كنت أعرف والدك ، وأخبرني مستر ابنيزر بأنه رآك · وأخبرنا بأنه أعطاك مبلغا كبيرا من المال ، وأنك ذهبت الى أوربا ، لانهاء تعليمك · أما مستر كامبل ، فقال أنه لم يستلم أي رسالة منك ، وقال له ابنيزر بأنك القيت الماضي خلفك ، وقال انها رغبتك ، ولا أعتقد أن أحدا صدقه ·

واستمر مستر رانكيلور 🕖

۲٦.

# وقال وهو يبتسم:

فی الحقیقة ، کان غاضبا منی لأنی استجوبته ، ولم یستخدمنی بعد ذلك ، لقد عرفنا مستر كامبل وانا بأن هناك شیئا ما خطأ ، ولكن لیس لدینا أی دلیل ، ثم جاء القبطان هوسیسون ، وقاله انك غرقت ، عند ثذ عرفنا أن عمك قد كذب ، ولكن اذا كنت قد مت فلن نستطیع أن نفعل شیئا ، شسعرت الآن اننی استطیع أن أثق بك ،

#### وقلت :

ـ سیدی ، اذا أخبرتك قصتی ، فستكون حیاة صدیقی فی یدیك ، عدنی بأنه سیكون آمنا ، وسأثق فیك من أجل أعمالی ،

فأعطاني وعده بوجه جاد ٠

# وقال :

لكن ، رجاء أن تتذكر بأننى محام . أخبرته قصتى من البداية ، فاغلق عينيه وانصت. واعتقدت لفترة انه نائم ، لكن لا : بل سمع كل شيء ، وتذكر كل شيء ٠٠ حتى أسسماء الاماكن الهايلاندية الغريبة وعندما تكلمت عن ألن بريك ، تحرك بحدة في مقعده سمعت كل اسمكتلندا ، طبعا ، بألن وبجريمة أبين ، وموضوع المكافاة ٠

#### فقال:

ـ لا تذكر أسماء الهايلانديين ، يا مستر بالفور . فكثير منهم ضد القانون ، ولكنى لا أسمع جيدا . . لا أعتقد أننى سمعت اسم صديقك بالضبط ، دعنا نسميه مستر طومسون ، وعندئذ لن تكون هناك صعوبة .

كنت أعلم انه سمع اسم ألن بكل وضوح ، وطن أننى قد أتكلم عن جريبة القتل • وأصبح اسم ألن طوال بقية القصة : مستر طومسون • لقد اضحكنى ذلك ، وأعتقد أنه سيضحك ألن أيضا • وعندما انتهيت

ــ حسن ، لقد مررت بمغامرات كثيرة ، كما وقفت مواقف صعبة كثيرة • ولقد تصرفت بشكل حسن في

معظمها ، كما أعتقد أن مستر طومسون له خصال حميدة كثيرة ، ولو أنها عنيفة نوعا ما • لقد كنت مخلصا له ، وكنت على صواب ، وكان هو مخلصا لك ، وكنتما كلا كما في خطر ٠٠ حسن ، أعتقد أن هذه الأيام قد انتهت • ولقد اقتربت من نهاية ما يمكر صفوك •

نظر الى بعطف ، وكنت سعيدا · فلفترة طويلة تجولت ونمت تحت السماء · والآن أجلس فى بيت نظيف ثانية ، وأتحدث الى جنتلمان يرتدى ملابس نظيفة ، ونظرت الى ملابسى ، وكنت خجلا ·

لاحظ المحامى ذلك ، فنهض وقادنى الى حجرة أخرى ، ثم قدم لى صابونا وماء ومشطا ، وبعض ملابس ابنه ، ثم دعانى للعشاء ، وتركنى •

# الفصل الثاني والثلاثون

# الأخسوان

نظفت نفسى ، واغتسلت · · وعندما نظرت فى المرآة رأيت ثانية وجه ديفيد بالفور الحقيقى · · وكنت سعيدا · وعندما انتهيت أخذني مستر رانكيلور ثانية الى مكتبه

# وقال:

اجلس یا مستر دیفیه ، ساشرح لك الآن وضع میراثك و لعلك ترید أن تعرف موضوع والدك وعمك .
 انها قصة غریبة . و الحقیقة ، أنها كانت نتیجة قصة

#### قلت:

\_ حقاً ، لا أتخيل عمى في قصة حب ·

# فأجا*ب* المحامى :

ـ ولكن عمك لم يكن عجوزا دائما ، ولم يكن قبيحا أيضا ، بل كان نبيلا جميلا وهو صغير · أعتاد الناس أن يقفوا أمام أبواب منزله ليتطلعوا اليه عندما كان يحر بعربته ، أنا نفسى كنت معجبا به أو قل غيورا نوعا ما ، لأننى كنت فتى عاديا ·

#### فقلت :

\_ اننى لا أستطيع أن أصدق هذا •

# فقال المحامي :

- حسن ، انه الفارق بين الشباب والشيخوخة ، وليس هذا كل شيء ، بل أظهر ابنيزر بسالة رائعة أيضا ، ففي عام ١٧١٥ ، هرب من البيت ليلتحق بالثوار ضهد الملك ، فتبعه والده وأعاده ، ثم وقع الشابان في حب نفس السيدة ، كان ابنيزر الابن الأصغر ، جعلته العائلة أنانيا ، لقد أعجبوا به ،

وأحبوه ودللره ، أعطره كل شي ، فاعتقد بأنه يجب أن يغوز بهذه السيدة ، أيضا ، لكنه لم يكن محظوطا في قصة حبه ، اذ انها اختارت أباك ، ولم يستطع ابنيزر تحمل ذلك ، فعرض أولا ورقد في الفراش ، وجلس أفراد عائلته من حوله يبكون ، ثم أخذ يتنقل من حانة الى أخرى ليحكى قلقه لكل شخص ، أما أبوك يا مستر ديفيده فكان طيبا محترما ، لكن كانت شخصيته ضعيفة ، ضعيفة جدا ، فعندما رأى تعاسة أخيه ، ترك السيدة له ، ولكنها لم تكن حمقاء ، اعتقد انك ورثت منها حسن الادراك ، لقد رفضت الاثنين ، وأضحك ذلك الجميع ،

#### فقلت :

\_ بل ، انه لشيء محزن أيضا يا سيدي ٠

# فأجاب المعامي :

السيدة ، ويأخد الآخر منزل وأرض آل شوز ٠٠ ولم يستشيرا أى محام · وكان تصرف والدك هذا ليس حكيما ، ولا عادلا لأى أحد ، وكانت النتيجة أن أباك وأمك أصبحا فقراء دائما ، وصرت أنت فقيرا أيضا • ومر المستأجرون فى أراضى آل شوز باوقات عصيبة ، فلم يكن ابنيزر طيبا معهم •

#### فقلت :

\_ عجیب ، لقد تغیر عمی کثیرا ، عندما کبر · فاجاب مستر رانگیلور :

انى أدرك ذلك ، ويدرك هو أنه لم يتطَرَّف جيدا ، وسمع بعض الناس بالقصة الحقيقية ، ولم يتكلبوا معه أبدا ، ورأى آخرون أنه قد استفل طيبة أخبه واستولى على ميرات آل شوز ، بل قالوا أنه قد قتل أخاه ، وهكذا تجنبه الجميع ، وعاش وحيدا ،

كان يملك المال ، ولا شيء آخر · لقد كان المال أهم ما لديه · · وأصبح أنانيا وجشما · ولديك أنت الدليل على ذلك ·

\_ حسن يا سيدى · ما هو موقفى ؟ هل غيرت قصة الحب هذه ، وما نتج عنها من حقى فى ميراث آل شوز · · ؟

# فقال المحامى:

- ان منزل آل شوز ، وأراضيه تخصك أنت ، ولا يهم اذا كان والدك قد وقع بعض الأوراق ليمنحها لممك ، فأنت الوريث قانونا \* لكن عمك سيقاوم ، والقضايا القانونية تكلف نقودا ، وقضايا العائلات تشهر بسمعة أصحابها ، بالاضافة الى مغامراتك مع مستر طومسون ، التى اذا سمع بها أحد فقد تسبب ازعاجا ، ولا نستطيع اثبات انك قد خطفت ، فليس لديك شهود ، وعمك رجل عجوز ، ونصيحتى لك هى : علي يبقى فى البيت ، ويأخذ نصيبا من دخل الأرض ،

أخبرته بأننى موافق · وفكرت أثناء ذلك في خطة ·

### وقلت :

\_ يجب أن ننصب له فخا بطريقة ما ، والا فلن يشركنى فى الدخل مطلقا \* يجب أن يقول بأنه مذنب ، وأن يفعل هذا أمام شهود ، كما يجب أن يقول أنه دفع للقبطان هوسيسون تقودا ليخطفنى !

فوافق مستر رانكيلور على هذه الفكرة ٠

#### وقال :

نعم ، هذا ضرورى ، انما علينا أن نقوم بذلك
 بسرعة • • وربما نجد بعض بحارة الكوفينانت ليقولوا
 الحقيقة في المحكمة • لكنهم قد يتكلمون عن مستر
 طومسون صديقك • لا بد أن نجد وسيله أخرى •

#### فقلت :

\_ حسن یا سیدی ، الیك وسیلتی · واخبرته بخطتی · · !

# الفصل الثالث والثلاثون

# النظارة

انصت مستر رانكيلور الى خطتى ثم هز رأسه قائلا:

\_ هذا معناه اننى يجب أن أقابل مستر طومسون.

\_ اعتقد ذلك يا سيدى

لا يا مستر ديفيد ، فخطتك ليست ممكنة ٠ لا اقول شيئا عن صديقك مستر طومسون ، ولا أعرف شيئا ضده ، واذا علمت أى شىء ضده ، فلا بد أن أقوم بواجبى وأقدمه أمام القانون ٠ عل يمكن لى مقابلته ؟ ان هذا من الحكمة ؟

YV.

# فأجبت :

- كما تريد يا سيدى !

فهمت أن خطتى أعجبت، ، وتسكلم عن مستر طومسون ثانية بعد العشاء ، ومتى سأقابله ؟ وأين ؟ وهل مستر طومسون شخص حسن التقدير ؟ وهل أوافق على شروط معينة أذا أمسكنا بالثعلب العجوز ابنيزر ؟

وسال اسئلة أخرى كثيرة ، وأجبت عليها كلها ثم جلس وأخذ يفكر لمدة طويلة ، ثم أخرج قلما وورقة ، وبدأ يكتب ، وعندما انتهى من الكتابة ، دق جرسا ، فدخل كاتبه الحجرة .

#### وقال له:

- تورانس ، انسخ هذا الليلة ، وعندما تنتهى ، سترتدى قبعتك وست**اتى مع السيد ومعى ، كما سنحتاج** الى شاهد آخر ،

وصرخت عندما خرج الكاتب :

ـ لماذا يا سيدى ، هل فكرت في تجربة خطتي ؟

#### فاجاب :

\_ اعتقد ذلك ، والآن لنتكلم عن شيء آخر غيير العمل · دعني أحكى لك قصة عن كاتبى ، حدثت من في سنوات عديدة · كان عليه أن يقابلنى في ادنبرة الساعة الرابعة ، وعندما تقابلنا ، كان تورانس مخمورا فلم يتعرف على ، وكنت أنا قد نسبت النظارة ، فلم أتعرف على كاتبى !

ووجدت أن من الأدب أن ابتسم لقصته ، لكنها لم تبتعنى كثيرا ، وضحك هو كثيرا على نكتته ، وكررها عدة مرات ، أثناء اليوم ، وكان يضحك في كل مرة . أما أنا فلم اعجب بها .

وفي المساء غادرت المنزل مسم مستر رانكيلور ، وتبعنا تورانس ، وكانت الورقة في جيبه ، كما كمان يحمل سلة ذات غطاء • واجتزنا البلدة ، وتحدث كثير من الناس مع المحامى ، وكان بعضهم يطلب مشورته ؛ ونصائحه ، ولاحظت أن جميعهم يحترمونه •

تركنا المنازل واقتربنا من حانة هاوس على شاطىء

البحر ، وتذكرت مغاهراتی هناك ، والناس الذین كانوا ممی ؛ مات كثیر منهم • رانسوم وشوان وبحارة السفینة الجرحی المساكین لقد انتهی قلقی ، وأنا سعید بذلك ، ولكنی عندما رأیت هذا المكان مرة ثانیة شعرت بالحزن والخوف مرة أخرى •

کنت أفکر فی هذا عندما وضع مستر رانکیل ور یدیه فی جیبه **وضحك وهو یصیح:** 

\_ لماذا ؟ شيء عجيب ، لقد نسيت النظارة ثانية ·

والآن فهمت نكنته عن النظارة ، أخيرا ، لقـــد تركها بالبيت لسبب وجيه ، أن يحصل على مساعدة الن بدون نظارته ، فلا يستطيع رؤيته جيدا ، ولا يستطيع التعرف عليه مرة ثانية ، ويكون بذلـــك في مأمن من القانون أيضا ،

وعندما تجاوزنا المنزل بعثنى مستر رانكيلور لقابلة الن ، الذى كان مختفيا فى الحقول قرب الطريق ، وكنا قد اتفقنا على ذلك من قبل • وأطلقت تصفيرة خاصــة

للحن هايلاندى قصير ، فعرف الاشارة ، وظهر من بين الشجيرات •

كان جوعان وفي حالة نفسية سيئة ، فأخبرته بأن كل شيء سيكون على ما يرام · وشرحت له بأنه يجب أن يمثل دورا آخر لمساعدتي · سره ذلك ، وعاد بسرعة الى مرحه المعتاد ·

#### وقال:

ــ انها فكرة رائعة ، وأنا الشخص المناسب لذلك. ساقوم بهذا الدور لأجلك ·

لوحت لمستر رانكليور ، فجاء ورحب بالن ٠

#### وقال :

ـ لقد نسبت نظارتی ، ولا استطیع أن أرى جیدا بدونها ، ولو قابلتك غدا ، فربما لا أتعرف علیك · انجرحت كبرياء ألن الهيلاندية ، وخيل له انها اهانة ·

### وقال :

ـ انی اقبل اعتذارك یا سیدی ، هذا ضروری ۰ ۲۷۶ أمسك المحامى بذراع الن ، وسارا أمامنا أنا وتورنس ، وتأملت الحقول ، والضابات حـول منزل آل شوز ، وامتلا قلبى بالاعتزاز ، انها ملكى كلها الآن. اجتزت ثانية عامودى البوابة الحجريين الضخمين اللذين يعلوهما درع النبالة الخاص بالعائلة ، وكان الليل قد سجى عندما وصلنا الى المنزل ،

كانت ليلة مظلمة دافئة ، تهب فيها نسمة رقيقة على أوراق الشجر ، غطى صوتها على أصوات خطواتنا • ولم يكن هناك أى ضوء بالمبنى ، وكانت الحفافيش تحوم من حوله •

تهامسنا سويا ، ثم تسللنا أنا والمحامى والكاتب بهدوء ، وأختبانا فى ركن المنزل ، ومشى ألن بمفرده الى اللباب الأمامى ، ثم قرعه ١٠٠ !

المخطوف \_ ۲۷۵

# الفصل الرابع والثلاثون

# المصيدة ٠٠

أخذ الن يقرع الباب بدون اجابة ، ثم سمعت أخيرا نافذة تفتع بالطابق الأول بهدوء ، وعرفت أن عمى يطل منها ، فاستطاع أن يرى ألن على السلم ، وكنا نحن الشهود الثلاثة في الركن بعيدين عن مجالً رؤيته .

وبعد دقيقة ، تكلم ابنيزر مستفسرا :

\_ ما هذا ؟ ان هذا الوقت المتأخر من الليــل لا يناسب الأشراف من الناس · لماذا أتيت ؟ لدى بندقية ·

فقال ألن وهو يخطو للخلف وينظر الى أعلى : 

فصرخ عمی غاضبا :

\_ ماذا أتى بك الى هنا ؟ من أنت ؟

فقال الن:

ـ الاسم لا يهم ، لقــد أتيت لأخبرك عن شيء يخصك ٠٠

فسأل عمى :

\_ وما هو ؟

فقال الن:

۔ دیفید

فصرخ عمى بصوت مختلف جدا:

ــ ماذا تقول ؟ ۲۷۷ ــ ماذا تقول ؟

# فقال الن :

ـ هل أخبرك بباقى الاسم ، اذن ؟

وبعد فترة صمت •

# قال عمى :

ـ ربما سأسمح لك بالدخول ٠

# فأجاب الن:

ـ سنتكلم عن هذا الموضوع هنا على عتبة الباب • هنـا والا فلا ، فأنا معتز بنفسى مثلك ، بل ومن عائلة أفضل من عائلتك •

اسسان من حصور المنظور المنظور

\_ حسن ، سانزل ٠

مرت فترة أخرى ، سمعناه بعدها ينتزع السلسلة من البساب ، ثم فتحه وخرج · خطا الن الى الخلف قليلا ، وجلس ابنيزر على أعلى سلمـــة ، وبندقيته في يديه ·



والآن ، تذكر أن معى بندقية

#### وقال:

ــ والآن ، تذكر أن معى بندقية ، واذا اقتربت فستموت فورا •

#### فقال ألن:

ـ انه ترحاب مؤدب جدا ٠

# فأجاب عمى:

ے کلا ، ولکن لا بد أن أحمى نفسى ، والآن افصح عن موضوعك ٠

# قال ألن:

لله الذا أنت ترى انى جنتلمان من هايلاند ، وبلدى ليس بعيدا عن جزيرة مول ، عشر أحد أفراد أسرتى على غلام ، كان نصف ميت على الشاطى و وانقلة قريبى حياة الولد ، وأخذ هو وبعض أصلحانا له الفتى ، ووضعوه فى قلعة قديمة ، وأصدقائى شرسون بعض الشى ولا يبالون بالقانون ، وبعد اكتشافهم أن الفتى ابن أخيك ، فهم يحتفظون به وهذا يكلف نقودا ، فهل

۲۸.

مستساعدهم ؟ وأصدقائي ليسوا أغنياء ، واذا لم تدفع فلن ترى ابن أخيك ثانية ·

# فتكلم عمى ببطء وقال:

\_ لا يهمنى ، انه لم يكن فتى طيبا •

# فقال آلن :

\_ آوه ، يبدو أنك تتظاهــــر ، وتظن أن هـــــذا سيخفض الثمن ·

# قال عمى :

\_ كلا ، هذه هي الحقيقة ، فأنا لا أهتم بالولد · ولن أدفع شيئا ، ولتفعل معه أي شيء ·

# فقال ألن:

# فاجاب ابنيزر:

بالموضوع ، لن أتكلم عنه ، وكذلك أنت وأصدقاؤك فقال ألن :

حسن ؛ اذن سیخبر دیفید کل الناس •

فقال عمى بحدة :

\_ كيف ؟

\_ أوه ، سيحتفظ أصدقائي بابن أخيك ، اذا محصلوا على نقود مقابل ذلك ، أما اذا لم تدفيع لهم نقودا ، فسيطلقون سراحه ·

فقال عمى :

ـ أنا لا أحب ذلك أيضا

فقال ألن:

ــ حسن ، اذا لم ترد الفتى ، فماذا سنفعل به ؟ كم سندفع ؟

ولم يحر عمى جوابا ، ولكنه تمامل في جلسته .

# وقال ألن:

ـ هيا يا سيدى ، اننى جنتلمان · اننى لست خادما لانتظر · أحب الآن ، والا وضعت سيفى عبـر جسدك ·

فصرخ ابنيزر وهو ينهض بسرعة مرتعشا :

- اعطنى بعض الوقت يا رجل ؟ ما هي الحكاية ؟ تذكر بندقيتي ؟

# فأجاب صديقى:

- بندقيتك بطيئة أمام سيف ألن الصلب الناصع .
- ــ حسن يا رجل ، ماذا تريد ؟ أخبرنى فقط ، وسنتفق ·
- في كلَّمتين ، هل نقتل الفتي أم نحتفظ به ؟
  - اوه سیدی ، لا داعی ان تتکلم هکذا!

کرد الن :

\_ نقتله أم نحتفظ به ؟

فقال عمى : '

\_ أوه ، احتفظوا به •

فقال ألن :

\_ حسن ، سيكلف ذلك أكثر

فصرخ عمی :

\_ يكلف أكثر ؟ حسن ، إذا كان يجب أن أدفع، فسأدفع ، أنه ابن أخى \*

قال الن :

\_ حسن · والآن ، ما هو الثمن · أولا يجب أن أعرف ، كم دفعت لهوسيسون ؟

فصرخ عمی :

\_ هوسيسون ؟ مقابل ماذا ؟

فأجاب الن:

\_ مقابل عمله ، عندما خطف ديفيد .

3 1.7

# فصرخ عمی :

- الله افتراء ، الله كذب · لم يخطف أحد الفتى !

#### فقال ألن

- حسن ، انها ليست غلطتي اذا لم يحفظ موسيسون هذا السر الذي بينك وبينه ..

# فقال ابنيزر:

ــ ماذا تقصد ؟ هل أخبرك هوسيسون ؟

# فقال الن:

ے کیف لی آن أعرف اذا لم یخبرنی ؟ هوسیسون ، اننا نعمل سویا ، ولی نصیب فی تجارته ، انك كنت عبیطا ، والآن ماذا دفعت له ؟

# فقال ابنيزر:

ـ حسن ، الحقيقة هي أنني أعطيته عشرين جنيها ، وعندما يصل أمريكا يمكنه أن يبيع الولد مقابل عشرين آخرين ·

خطا المحامي الى الأمام فائلا:

\_ شکرا مستر طومسون ۰ هذا یکفی تماما ۰

ثم قال في نبرة مؤدبة :

\_ مساءً الحير يا مستر بالفور .

ئم قلت :

\_ مساء الحير يا عم ابنيزر ·

ثم اضاف تورنس :

انها ليلة جميلة ، مستر بالفور ·

# الفصل الخامس والثلاثون

# استلامي الميراث

لم يقل عمى أى كلمة سواء طيبة أم سيئة • كان يجلس على أعلى سلمة ، وينظر الينا • وأخذ ألن البندقية منه ، وسحبه المحامى من ذراعه وقاده الى المطبخ • وتابعناه كلنا متطلعين اليه • كنا جميعنا مسرورين بحيلتنا ، ولكننا احسسنا بالشفقة من أجل عاره ، أيضا •

# قال المحامي :

\_ هيا ٠٠ هيا ٠٠ مستر ابنيزر ، لا تحزن هكذا ٠٠ اعدك أن نسهل الأشياء من أجلك ، والآن اعطنا الماتيح ، وسيحضر لنا تورنس زجاجة من نبيذ والدك ، وسنشرب نخب مستقبل ابن أخيك ٠

والتفت الى وامسك بيدى قائلا :

- مستر دیفید ، اهنتك بمیراثك · انه ملكك ·

# ثم قال لألن:

ـ وأنت يا مستر طومسون ، أهنئك أيضا ، لقد أديت دورك جيدا \*

صافحت ألن وشكرته على معاونته لى • ودخــل مستر رانكيلور ، وعمى الى حجرة أخرى ليتكلما . وذهب تورنس لاحضار النبيذ ، واشعلت مع ألن النار •

ورسمنا خططا لهروب الن • وكان هنــاك أحـــه المحامين في كرينزفيرى ، وهو رجل مامون سأقابله في اليوم التالى ، واعطيه نقودا • وسيعثر على سفينة لتأخذ الن الى فرنسا •

عاد تورنس ومعه النبية ، وفتحنا الزجساجة ، ونزع الكاتب الغطاء عن السلة وكان بها طعام طيب · فجلست مع الن وتورنس وأكلنا وشربنا ·

غاب المعامى ، وعسى مدة ساعة ، وعندما اتفقــا مويا ، وقع عسى على أوراق ضرورية ، وكان على عسى أن يدفع لى النصيب الأكبر من دخل ممتلكات آل شوز ،

وهكذا ، فأنا الآن مثل فتى الاغنية القديمة · قد استعدت بيتى وميراثى · ·

وعندما رقدت تلك الليلة فوق صندوق المطبغ ، كنت رجلا غنيا ، ونام ألن ورانكيلور وتورنس نوما هنيئا على سررهم الجامدة بجانبي • ولكني لم أستطع النوم ، رقدت مستيقظا طول الليل • كنت أفسكر في مستقبل •

# فهرس

| المــــؤلــف:                                |
|----------------------------------------------|
| الفــصل الأول: مغادرتي للبيت                 |
| الفـصل الثــانى: وصولى إلى منزل عائلة شوز ١٩ |
| الفصل الثالث: لقائى مع عمى                   |
| الفصل الرابع: تصرف عمى الغريب ٣٨             |
| الفصل الخامس: اكتشف لغزا ٢٦                  |
| الفصل السادس: تسلق البرج                     |
| الفصل السابع: ذهابي إلى كوينز فيرى ٥٨        |
| الفصل الشامن: الخدعة                         |
| الفصل التاسع: ذهابي إلى البحر                |

| الفيصل العياشير: القمرة                             |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| الفصل الحادي عشر: الرجل ذو الجزام المملوء بالذهب ٨٨ |  |
| الفصل الثاني عشر: اتضمامي للغريب ٩٤                 |  |
| الفصل الثالث عشر: الهجوم على القمرة                 |  |
| الفصل الرابع عشر: أغنية آلن                         |  |
| الفصل الخامس عشر: القبطان يعقد سلاما ١١٣            |  |
| الفصل السادس عشر: السيتواريتو والكامبليون ١٢٠       |  |
| الفصل السابع عشر: السفينة تغرق                      |  |
| الفصل الثامن عشر: الجزيرة الصغيرة                   |  |
| الفصل الناسع عشر: الفتي ذو الزر الفضى ١٤٤           |  |
| الفيصل العيشرون: الثعلب الأحمر                      |  |
| النصل الحادي والعشرين: حديثي مع ألن في الغابة ١٦١   |  |
| الفصل الثاني والعشرون: زيارتنا لأوخارن              |  |
| النصل الثالث والشرون: وادى الصخور                   |  |
|                                                     |  |
|                                                     |  |
| 797                                                 |  |
|                                                     |  |
|                                                     |  |
|                                                     |  |
|                                                     |  |

| : ألن يبعث برسالة  | الفصل الرابع والعشرون  |
|--------------------|------------------------|
| : الأرض البور: ١٩٤ | الفصل الخامس والعشرون  |
| : عش كلونى         | الفصل السادس والعشرون  |
| : المشاجرة         | الفصل السابع والعشرون  |
| : زمار القرب: ۲۲٤  | الفصل الثامن والعشرون  |
| : الجسر ٢٣٥        |                        |
| : الزورق:          | الغسصل النسلانون       |
| : حديثي مع المحامي | الفصل الحادى والثلاثون |
| : الأخوان          | الفصل الثاني والثلاثون |
| : النظارة          | الفصل الثالث والثلاثون |
| : المصيدة          | الفصل الرابع والثلاثون |
| : استلامي الميراث  | الفصل الخامس والثلاثون |
|                    |                        |

مطابع الهيئة العامة للكتاب

رقم الإيداع ٢٠٠٠/٩٨٠٤ I.S.B.N. 977-01-6733-9